## عن آیات الکتاب

لصاحب الفضيلة الملامة الجليل الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله

## بسينب النيرالزحمر بالرجيم

الحمد أله رب المالمين والصلاة والسلام على نبيدًا محمد خاتم النبيين ، وأشرف المرسلين وعلى آله وسحبه ، ومن تبسهم بإحسان إلى يوم الدين .

الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم عليه من الله الصلاة والتسليم ، كا ختم الكنب الدماوية بهذا القرآن العظيم ، وهدى الناس بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، وتمت كلة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل المكاماته وهو السميع العليم ، فأخباره كلها صدق ، وأحكامه كلها عدل ، وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ينافيه ، لأن آياته فصلت من لدن حكيم خبير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

أما بعد فإن مقيد هذه الحروف ، عفا الله عنه ، أراد أن ببين في هذه الرسالة مانيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يظن بها التمارض في القرآن العظيم ، مرتباً لها بحسب ترتيب السور ، يذكر الجمع بين الآيتين غالباً في محل الأولى منهما ، وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرة ، وربما يكتني بذكر الجمع عند محل الأخيرة ، ولاسيا إذا كانت الجمع عند الأولى ، وربما يحيل عليه عند محل الأخيرة ، ولاسيا إذا كانت السورة ايس فيها مما يظن تمارضه إلا تلك الآية فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم ، وسميته :

(دفع إيهام الاضطراب عن آيات الـكتاب)

فنقول وبالله نستدين ، وهو حسبنا ونمم الوكيل · راحين من الله الكريم ، أن يجمل نيتنا صالحة وعملنا الله خااصاً لوجهه الكريم ، إنه قريب عبيب رحيم .

## بب اللهالحمن الرحيم

## سورة البقرة

قوله تعالى: (أام ذلك الكتاب). أشار الله تمالى إلى القرآن في هذه الآية إشاره البعيد. وقد أشار له في آيات أخر إشارة القريب كقوله: (إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم)

و كقوله : ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل ) الآية .

وكقوله: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك).

وكقوله : ( محن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ) إلى غير ذلك من الآيات .

وللجمع بين هذه الآيات أوجه :

إلوجه الأول: ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب ، أن هذا القرآن قريب حاضر فى الأسماع والألسنة وللقلوب ، ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد ، هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق ، وهما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين .

الوجه الثانى : هو ما اختاره ابن جرير الطبرى فى تفسيره : من أن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قوله : ( الم )، وأنه أشار إليه إشارة البهيد لأن الكلام

للشار إليه منقض. ومعناه في الحقيقة القريب لقرب انقضائه، وضرب له مثلاً بالرجل يحدث الرجل فيقول له مرة: والله إن ذلك لكما قلت ، ومرة يقول: والله إن هذا لكما قلت ، فإشارة البعيد نظراً إلى أن الكلام مضى والنفى ، وإشارة القريب نظراً إلى قرب انقضائه.

الوجه النالث: أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد، فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية. ونظيره قول خفاف بن ندبة السلمى، لما قتل مالك من حرملة العزارى:

فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيممت مالكا أفول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافاً إنني أنا ذلكا

يعنى أنا هذا . وهذا القول الأخير حكاه البخارى عن معمر بن المثنى أبي عبيده قاله أن كثير . وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب .

قوله تعالى ( لاريب فيه) هذه نكرة فى سياق النفى ركبت مع لا ، فبنيت على الفتح .

والمكرة إذا كانت كذلك فهى نص فى العموم ، كما تقرر فى علم الأصول و « لا » هذه التى هى نص فى العموم هى المعروفة عند النحويين ب « لا » التى لغنى الجنس ، أما « لا » العاملة عمل ليس فهى ظاهرة فى العموم لانص فيه ،

وعليه فالآية نص في نفى كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم وقد جاء في آيات أخر ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس، كالكفار الشاكين كةوله تعالى: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا).

وكقوله : ( وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ) .

وكقوله : ( بل هم فى شك يلمبون ) .

ووجه الجمع فى ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المجزة ما ينفى تطرق أى زيب إليه ، وريب الكفار فيه إيما هو لعمى بصائرهم ، كا بينه بقوله تعالى (أفحن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) ، فصرح بأن من لايعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه . ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لاينافى كونها لاريب فيها لظهورها :

إذا لم يكن للمرم عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر

وأجاب بعض العلماء: بأن قوله لاريب فيه خبر أريد به الإنشاء أى لاترتا بوا فيه وعليه فلا إشكال .

قوله تعالى: (هدى المتتين). خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب المتتين، وقد جاء في آية أخرى مايدل على أن هداه عام لجميع الناس، وهي قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس) الآية. ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين: أحدهما عام،

والثانى خاص . أما الهدى المام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة، سواء سلكما المبين له أم لا . ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : (وأما تمود فهديناهم) أى بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها بدليل قوله عز وجل: (فاستحبوا العمى على الهدى).

ومنه أيضاً قوله تمالى : ( إنا هديناه السبيل) ، أى بينا له طريق الخير والشر ، بدليل قوله : ( إماشاكراً وإماكةورا ) .

وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على المبد. ومنه بهذا للمنى قوله تمالى : (أولئك الذين هدى الله) الآية .

وقوله: ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ).

فإذا علمت ذلك. فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص، وهو التفضل بالتوفيق عليهم ، والهدى العام للناس هو الهدى العام ، وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة ، وبهذا يرتفع الإشكال أيضاً بين قوله تعالى : ( إنك لاتهدى من أحببت ) مع قوله : ( وإنك لهدى إلى صراط مستقيم ) لأن الهدى المنفى عنه صلى الله عليه وسلم هو الهدى الخاص، لأن التوفيق بيد الله وحده ، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً .

والهدى المثبت له هوالهدى العام الذى هو إبانة الطريق، وقد بينها صلى الله عليه وسلم حتى تركها محجة بيضاء ليلها كمهارها، والله يدعو إلى دار السلام هيهدى من بشاء إلى صراط مستقيم.

قوله تعالى : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ).

هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان السكفار ، وقد جاء في آبات أخر مايدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله كقوله تعالى : (قل الذين كفروا أن ينتهوا يففر لهم ماقد سلف ) الآية ، وكقوله : (كذلك كنتم من قبل فن الله عليكم ) ، وكقوله : (ومن هؤلاء من يؤمن به ) .

ووجه الجمعظاهر ، وهو أن الآية من العام المخصوص ، لأنها في خصوص الأنها في خصوص الأنتقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة المشار إليهم بقوله: ( إن الذين حقت عليهم كلة ربك لايؤمنون ، ولو جاءتهم كل آية حتى بروا العذاب الألم ) ، ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى : ( حتم الله على قلومهم ) الآية .

وأجاب البعض: بأن المعنى لايؤمنون مادام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والنشاوة على أبصارهم · فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا .

قوله تعالى : ( خَمْ الله على قلوبهم وعلى سمعهم ) الآية .

هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون لأن من ختم على قلبه وجملت الفشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان وقد جاء فى آيات أخر مايدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم ، كقوله تعالى: ( فاستحبوا العمى على الهدى ) .

وكتموله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والمذاب بالمغفرة)

وكقوله: ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) الآية ، وكقوله: ( ذلك بما قدمت أبديكم ) الآية .

وكتوله : ( لبئس ماقدمت لهم أنفسهم ) الآية .

والجواب : أن الحتم والطبع والفشاوة المجمولة على أسماعهم وأبصارهم وقلومهم ، كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم ، فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقاً . كا بينه تعالى بقوله : ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) .

وقوله: ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ) . وبقوله: ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة ) . .

وقوله: ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) •

وقوله : ( في قلومهم مرض فزادهم الله مرضاً ) الآية .

وقوله: ( بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون )، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ( مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ) الآية .

أفرد فى هذه الآية الضمير فى قوله استوقد . وفى قوله ماحوله : وجمع الضنير فى قرله : ( ذهب الله بنورهم وتركم فى ظلمات لا يبصرون ) ، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شىء واحد وهو لفظة الذى من قوله ( مثلهم كمثل الذى ) .

والجواب عن هذا: أن لفظة الذي مفرد ومعناها عام لـكل ما تشمله صلتها

وقد تقرر فى علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذى وجمعه باعتبار معناها، ولهذا المدنى جرى على ألسنة العلماء. أن الذى تأتى بمعنى الذين، ومن أمثلة ذلك فى القرآن هذه الآية الكريمة، فقوله كمثل الذى استوقد. أى كمثل الذين استوقدوا بدليل قوله ( ذهب الله بنورهم و تركهم ) الآبة.

وقوله : ( والذي جاء بالصدق وصدق به أولنك هم المتقون ) .

وقوله: (لاتبطلواصدة اتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس) أى كالذين ينفقون بدليل قوله (لايقدرون على شيء مماكسبوا).

وقوله: (وخضتم كالذى خاضوا) بناء على الصحيح، من أن الذى فيها موصولة لامصدرية. ونظير هذا من كلام المرب قول الراجز:

يارب عبس لاتبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قصد إلا الذي قاموا بأطراف المسد

وقول الشاعر وهو أشهب بن رميلة ، وأنشده سيبويه لإطلاق الذي وارادة الذي :

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد

وزءم ابن الإنبارى أن لفظة الذى فى بيت أشهب جم ألذ بالسكون ، وأن الذى فى الآية مفرد أريد به الجمع ، وكلام سيبويه يرد عليه ، وقول هديل بن الفرخ المجلى : وبت أساق القوم إخوتى الذى غوايتهم غيى ورشدهم رشدى وقال بمضهم: المستوقد واحد لجماعة معه، ولايخني ضعفه.

قوله تعالى : ( صم بكم عمى ) الآية .

هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لايسممون ، ولايتكلمون ، ولا يبصرون ، وقد جاء في آيات أخر مايدل على خلاف ذلك ، كفوله تعمالى : ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ) .

وكقوله : (وإن يقولوا تسمع لقولهم ) الآية ، أى لفصاحتهم وحلاوة السنتهم .

وقوله: (فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد) إلى غير ذلك من الآيات، ووجه الجمع ظاهر، وهوأتهم بكم عن النطق بالحق، وإن تكلموا بفيره صم عن سماع الحق وإن سمموا غيره، على عن رؤية الحق وإن رأوا غيره، وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله: (وجملنا لهم سمماً وأبصاراً وأفئدة) الآية، لأن ما لايفنى شيئاً فهو كالممدوم؛ والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له، ومنه قول قمنب بن أم صاحب:

صم إذا سمموا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا وقول الشاءر:

أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد

وقول الآخر:

فأصممت عمراً وأعمية عن الجود والفخر يوم الفخار وكذلك الكلام الذي لافائدة فيه فهو كالمدم.

قال هبيرة بنأبي وهب المخزومي :

و إن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوى ليس, فيها نصالها

قوله تعالى: ( فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ) الآية

هذه الآية تدل على أن هـذه الناركانت ممرونة عنده ؛ بدليــل أل المهدية ؛ وقد قال تمالى فى سورة التحريم : ( قوا أنفسكم وأمليكم نارآ وقودها الناس والحجارة ) ·

فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تـكن معروفة عنده بهذه الصفات ووجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجـارة وقوداً لها فنزلت آية التحريم. فعرفوا منها ذلك من صفات النار ،ثم لماكانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة ، فعرفت فيها النار بأل العمدية لأنها معمودة عندهم في آية التحريم .

ذكر هذا الجمع البيضاوى والخطيب في بمسيريهما ، وزعما أن آية التحريم نزلت عكة . وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع لأن تعريف النار هنا بأل المهدية بدل على عهد سابق والموصول وصلته دليل على المهدد وعدم قصد

الجنس، ولا ينافى ذلك أن سورة التحريم مدنية. وأن الظاهر تزولها بعد البقرة.

كا روى عن ابن عباس لجواز كون الآبة مكية في سورة مدنية كالمكس .

قوله بهالى : ( هو الذى خلق لـكم مافى الأرض جميماً ثم استوى إلى السياء ) الآية .

هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال ، وكدلك آية حم السجدة ، تدل أيضاً على خلق الأرض قبل خلق السماء لأنه قال فيها : (قل أنسكم لتسكمرون بالذي خلق الأرض في يومين) إلى أن قال : (ثم استوى إلى السماء وهي دخان) الآية . مع أن آية المنازعات تدل على أن دحو الأرض بعد حلق السماء ، لأنه قل فيها : (أأنم أشد خلقاً أم السماء بناها) .

ثم قال : (والأرض بعد ذلك دحاها).

اعلم أولا أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن الله تعالى خاق الأرض أولا قبل الديماء غير مدحوة مم استوى إلى الديماء فسو اهن سبماً في يومين ثم دحا الأرض بمدذلك وجمل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك ، فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها مجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء، ويدل لهذا أنه قال:

(والأرض بعد ذلك دحاها) ولم يقل خلقها ، ثم فسر دحوه إياها بقوله : (أخرج منها عاءها ومرعاها) الآية . وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين ها تين الآيتين واضح لا إشكال فيه ، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم ، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه . وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء .

وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض يخلوق قبل خلق السماء لأنه قال فيها ؛ (هو الذي خلق لـ ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء) الآية . وقد مكثت زمناً طوبلا أفكر في حل هذا الإشكال ، حتى هداني الله إليه ذات يوم فقهمته من القرآن العظيم ، و إيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين ، كل منهما تدل عليه آية من القرآن :

الأول: أن المراد بخلق مانى الأرض جميماً قبل خلق السماء: الخلق اللهوى الذى هو التقدير لا الخلق بالفعل الذى هو الإبراز من العدم إلى الوجود والمرب تسمى التقدير خلقاً ومنه قول زهير:

ولانت تفرى ماخلقت وبمـ ض القوم يحلق ثم لايفرى

والدليل على أن المراد بهذا الحلق التقدير ، أنه تعالى نص على ذلك فى سورة فصلت حيث قال : ( نم استوى إلى السماء وهي دخان ) الآية .

الوجه الثاني: أنه لما خلق الأرض غير مدحوة، وهي أصل لـكل ما فيهــا

كان كل مافيها كأنه خلق بالفمل لوجود أصله فملا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع ، وإن لم يكن موجوداً بالفمل .

قوله تعالى: ( ولقد خلفناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ) الآية .

فقوله خلقنا كم ثم صورنا كم أى مخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذى هو أصلح .

وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله: ( والأرض بعد ذلك دحاها )، أى مع ذلك ، فلفظة بعد بمعنى مع ، ونظير، قوله تعالى: ( عتل بعد ذلك زنبم ).

وعلمه فلا إشكال فى الآية ، ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد: (والأرض مع ذلك دحاها) ، وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض ، وهو خلاف المتحقيق مها أن «ثم » عمنى الواو . ومنها أنها للترتيب الذكرى كقوله تعالى : ( ثم كان من الذين آمنوا) الآبة

قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء فسوَّ اهن سبع سموات ) الآية .

أفرد هنا تمالى لفظ « السماء » ورد عليه الصمير بصيفة الجمع ، في قوله : « فسواهن » وللجمع بين صمير الجمع ومفسره المفرد وجهان :

الأول: أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سموات، وعليه فأل جنسية.

الثانى - أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربى فى وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته ، وهو كثير فى القرآن العظيم وفى كلام العرب . فن أهثلته فى القرآن و اللفظ معرف ، قوله تعالى : (كل آمن (وتؤمنون بالكتاب كله) أى بالكتب كلما بدليل قوله تعالى : (كل آمن بالله وملائكته وكتبه) ، وقوله : (وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب) وقوله تعالى (سيهزم الجمع ويولون الدبرغ يدفى الإدبار ، كما هو ظاهر ، وقوله تعالى (أولئك بجزون الفرف . يعنى الفرف بدليل قوله تعالى (لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) وقوله تعالى (هم فى الغرفات آمنون) وقوله تعالى (وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) أى الملائكة بدليل قوله تعالى (هل ينظرون إلا أن ربك والملك من الغمام والملائكة بدليل قوله تعالى (أو الطفل الذين لم يظهروا ) الآية ، يعنى الأطفال الذين لم يظهروا ، وقوله نعالى : (هم العدو ناحذرهم ) الآية يعنى الأطفال الذين لم يظهروا ، وقوله نعالى : (هم العدو ناحذرهم ) الآية يعنى الأعداء .

ومن أمثلته واللفظ منكر ، قوله تعالى : (إن المتقين في جنات ونهر)
يعنى وأنهار بدليل قوله تعالى (فيها أنهار من ماء غير آسن) الآية ، وقوله
تعالى (واجعلنا للمتقين إماما) يعنى أئمة ، وقوله تعالى (مستكبرون بهسامراً
تهجرون) يعنى سامرين ، وقوله (ثم نخرجكم طفلا) يعنى أطفالا ، وقوله
وقوله (لا نفرق بين أحد منهم) أى بينهم ، وقوله تعالى (وحسن أولئك
رفيقاً) أى رفقاء ، وقوله (وإن كنتم جنباً فاطهروا) أى جنبين أو إجنا با،
وقوله (والملائمكة بعد ذلك ظهير) أى مظاهرون لدلالة السياق فيها كلها
وقوله (والملائمكة بعد ذلك ظهير)

على الجمع. واستدل سيبويه لهذا بقوله « فإن طبن لكم عنشىء منه نفساً » أى أنفساً .

ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى ( إن هؤلاء ضيفي ) الآية ، يعنى أضيافي ، وقوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الآية أى أوامره .

وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر ، وهو علقمة بن عبدة النميمي :

بها جیف الحسری فأما عظامها فبیض وأما جلدها فصلیب بعنی وأما جاودها فصلیبة .

وأنشد له أيضاً قول الآخر :

کلوا فی بعض بطنکم تعفوا فإن زمانکم زمن خمیص یعنی فی بعض بطونکم .

ومن شواهده قول عقيل بن علفة المرى :

وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بنى الأخينا يمنى شر أعمام ، وقول العباس بن مرادس السلمى :

خقلنا اسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور يعنى إنا إخوانكم. وقول الآخر:

عا عاذلاتي لاتردن ملامة إن المواذل ليس لى بأمير

يعنى لسن لى بأمراء.

وهذا في النمت بالمصدر مطرد كقول زهير:

متى يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا هم رضى وهم عدل

ولأجل مراعاة هذا لم يجمع فى القرآن السمع والطرف والضيف لأن أصلها مصادر كقوله تعالى : (ختم الله على قلوبهم وعلى سممهم) وقوله (لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء) وقوله تعالى (ينظرون من طرف خنى) وقوله ( إن هؤلاء ضيفى) .

قوله تعالى (يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . . . ) الآية . يتوهم ممارضته مع قوله (حيث شئمًا ) .

والجواب: أن قوله (اسكن) أمر بالسكنى لا بالسكون الذى هو صد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكناً لا ينافى التحرك فيها وأكلهما من حيث شاءا.

قوله تعالى: (ولا تـكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا.) الآية جاء في هذه الآية بصيفة خطاب الجمع في قوله: ولا تـكونوا ولاتشتروا. وقد أفرد لفظة كافر، ولم يقل ولا تـكونوا أول كافرين. ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد: أن معنى ولا تـكونوا أول كافر أي أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والممنى جمع، فيجوز مراعاة كل منها، وقد جمع اللفتين قول الشاعر:

فإذا هم طعموا فألأم طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع ، كقول ابن علفة : وكان بنوا فزارة شرعم . . . كما تقدم قريباً .

قوله تعالى: (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) الآية. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكنى فى أمور المعاد ، وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى (إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً ) وكقوله (إن هم إلا يظنون). ووجه الجمع أن الظن بمعنى اليةين والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك. وإنيان الظن بمعنى اليقين كثير فى القرآن وفى الظن بمعنى اليةين كثير فى القرآن وفى كلام العرب. فمن أمثلته فى القرآن هذه الآية وقوله تعالى (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة . ) الآية . وقوله تعالى (إلى ظننت أى ملاق النار فظنوا أنهم مواقعوها) أى أيقنوا ، وقوله تعالى (إلى ظننت أى ملاق حسابيه) أى أيقنوا .

و نظيره من كلام المرب قول عميرة بن طارق :

بأن تفتروا قومى وأقمد فيكم وأجمل منى الظن غيباً مرجما أى أجمل منى اليقين غيباً ·

وقول دريد بن الصمة :

فقلت لهم ظنوا بألني مدجج سراتهم في الفارسي المسرد

فقوله: ظنوا أى أيقنوا.

قوله تمالى لبنى إسرائيل: (وإلى فضلة كم على العالمين) لا يعارض قوله تمالى فى تفضيل هذه الأمة: (كنم خير أمة أخرجت للناس) الآية. لأن المراد بالعالمين عالمو زمانهم بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم ، كحديث معاوية بن حيدة القشيرى فى المسانيد والسنن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ».

ألا ترى أن الله جعل المقتصد مهم هو أعلاهم منزلة حيث قال: (مهم أمة مقتصدة وكثير مهم ساء ما يعملون ) ، وجعل فى هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد وهى درجة السابق بالخيرات ، حيث قال تعالى: (ومهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) الآية .

قوله تعالى: « و إذ نجينا كم من آل فرعون يسومونكم سوء المذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ) الآية .

ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة المذاب الذي كان يسومهم فرعون. وقد جاء في آية أخرى مايدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له ، وهي قوله تعالى: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم، كما قال الهذ:

حمدت إلمي بمد عروة إذنجا خراش وبمض الشر أهون من بمض

والجواب عن هذا أن الإناث و إن كن هبة من الله لمن أعطاهن له ، فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ، ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب، وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا .

قال بعض شمراء المرب في اينة له تسمى مودة :

مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدرى يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر وقال الآخر:

تهوى حياتى وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم وقال بعض راجزيهم.

إنى وإن سيق إلى المهر \* عبد والفان وذود عشر \* أحب أصهارى إلى القبر وقال بعض الأدباء:

وفى القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضماف بعد موته فى قوله تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضمافا خافوا عليهم ) .

قوله تعالى : ( وأنزلنا عليه كلن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنا كم ) . وهذه الآية السكريمة تدل على أن الله أكرم بنى إسرائيل

بنوعين من أنواع الطمام ، وهما للن والسلوى ، وقد جاء فى آية أخرى مايدل على أسهم لم يَكن عندهم إلا طمام واحد ، وهى قوله تمالى : ( وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طمام واحد ) وللجمع بينهما أوجه :

الأول -- أن المن وهو الترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب والطمام الواحد هو السلوى ، وهو على قول الأكثرين السمانى أو طائر يشمه 4

الوجه الثانى — أن المجمول على المائدة الواحــدة تسميه المرب طماماً واحداً وإن اختلفت أنواعه ومنه قولهم : أكلنا طمام فلان ، وإن كان أنواعاً مختلفة . والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول لأن تفسير الن بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه : « الــكأة من المن . . . . ه الحديث .

الثالث — أمهم سموه طعاماً واحداً لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم ، فهو مأكلواحد وهو ظاهر .

قوله تعالى : (أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون). هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل ونظيرها قوله تمالى : (قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم) الآية . وقوله (كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون) .

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كقوله (كتب الله لأغلبن أنا ورسلى) ، وكقوله (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الفالبون ) ، وقوله تعالى : (فأوحى إليهم ربهم لهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم) وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أ يضاً كافي هذه الآية الأخيرة، وكافي قوله (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) الآية .

والذى يظهر فى الجواب من هذا أن الرسل شمان: قسم أمروا بالقتال فى سبيل الله. وقسم أمروا بالصبر والسكف عن الناس، فالذين أمروا بالقتال وعدم الله بالنصر والفلبة فى الآيات المذكورة، والذين أمروا بالسكف والصبر هم الذين قتلو اليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين، وهذا الجمع مفهوم من الآيات لأن النصر والفلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة، ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأن من نبى قتل معه ربيون كثير) الآية.

وأماعلى قراءة « قاتل » بصيغة الماضى من فاعل فالأمر واضح ، وأماعلى قراءة « قتل » بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضمير نبى وتطرق الاحتمال يرد الاســتدلال ، وأما على القول بأن غلبة الرســل ونصرتهم

بالحجة والبرهان، فلا إشسكال في الآية. والله أعلم.

قوله تعالى : ( ومن أظلم بمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) الآية

الاستفهام فى هذه الآبة إنكارى ومعناه النفى ، فالمعنى: لا أحد أظلم ممن مساجد الله . وقد جاءت آیات أخر یفهم منها خلاف هذا ، كقوله تمالى : فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ، الآبة .

وقوله ( فمن أظلم بمن كذب على الله ) وقوله ( ومن أظلم بمن ذكر بآيات ربه . . ) الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

وللجمع بين هذه الآيات أوجه :

منها - تخصيص كل موضع بمعنى صلته: أى لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله ـ ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا ، وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال .

ومنها أن التخصيص بالنسبة لى السبق، أى لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم علمهم بأنهم أظلم بمن جاء بعدهم سالكا طريقهم، وهذا يؤول معناه إلى ما قبله ، لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية مثلا

ومنها \_ وادعى أبو حيان أنه الصواب، هو ما حاصله أن نفى التفضيل لا يـتلزم نفى المساواة ، فلم يكن أحــد عمن وصف بذلك يزيد على الآخر

لأنهم يتساوون فى الأظلمية ، فيصير المعنى : لا أحد أظلم بمن منع مساجد الله ، ومن افترى على الله كذباً ، ومن كذب بآيات الله ، ولا إشكال فى تساوى هؤلاء فى الأظلمية ، ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر ، كا إذا قلت : لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا . ذكر هذين الوجهين صاحب الإنقان .

وما ذكر مبعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله (ومن أظلم) المقصود منه النهويل والتفظيم من غير قصد إثبات الأظلمية نامدكور حقيقة ولا نفيها عن غيره ، كما ذكره عنه صاحب الإتقان ، يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن .

قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب. ) الآية . أفرد في هذه الآية المشرق والمفرب و ثناها في سورة الرحمن في قوله ( رب المشرقين ورب المفريين ) وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله ( فلا أقسم برب المشارق والمفارب ) ، وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله ( رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) .

والجواب: أن قوله هذا « ولله المشرق والمفرب » المراد به جنس المشرق والمفرب ، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثما ثه وستون ، وكل مفرب من مفاربها التي هي كذلك ، كما روى عن ابن عباس وغيره .

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية مانصه :

وإنما معنى ذلك: ولله المشرق الذى تشرق منه الشمس كل يوم والمغرب الذى تفرب فيه كل يوم، فتأويله إذا كان ذلك معناه : ولله ما بين قطرى المشرق وقطرى المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تمود لشروقها منه إلى الحلول الذى بعده وكذلك غروبها ، انتهى منه بلفظه . وقوله رب المشرقين ورب المفربين يعنى مشرق الشتاء ومشرق العيف ومغربهما ، كا عليه الجمهور \_ وقيل : مشرق الشمس والقمر ومفربهما ، وقوله رب المشارق والمفارب : أى مشارق الشمس ومفاربها كا تقدم \_ وقيل : مشارق الشمس والعلم عند الله تعالى .

قواله تعالى: (بل له ما فى السموات والأرض كل له قانتون) عبر فى هذه الآية بـ «ما» الموصولة الدالة على غير المقلاء، ثم عبر فى قوله (قانتون) بصيفة الجمع المذكر الخاص بالمقلاء.

ووجه الجمع: أن ما فى السموات والأرض من الخلق منه العاقل وغير الماقل ، ففلب فى الإسم الموصول غير العاقل ، وغلب فى صيفة الجمع العاقل ، والمنكتة فى ذلك أنه قال ( بل له ما فى السموات والأرض ) وجميع الخلائق بالنسبة لملك الله إيام سواء عاقام م وغيره ، فالعاقل فى ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كفير العاقل ، ولما ذكر القنوت وهو الطاعة وكان أظهر فى العقلاء من غيرهم ، عبر بما بدل على العقلاء تغليباً لهم .

قوله تعالى : ( قد بينا الآيات لقوم بوقنون ) . هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين .

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس كقوله تعالى (كذلك يبين الله آياته للناس لعلم يتقون) وكقوله (هذا بيان للناس). ووجه الجمع أن البيان عام لجميع الحلق ، إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصاً بالمتنين ، خص في هذه الآية بهم لأن مالا نفع فيه كالمدم، ونظيرها قوله تعالى (إيما أنت منذر من يخشاها) وقوله (إيما تنذر من اتبع الذكر) الآية ، مع أنه منذر للأسود والأحر، وإيما خص الإنذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به .

قوله تعالى : (وما جملنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسولُ ممن ينقلب على عقبيه) الآية .

قوله تعالى فى هذه الآية « إلا لنعلم » يوهم أنه لم يكن عالماً بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ، مع أنه تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه ، فهو يعلم ما سيعمله الخلق ، كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهات كم فلا تزكوا أنفسكم ) ، وقوله تعالى (ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ) : والجواب عن هذا أن معنى قوله تعالى إلا لنعلم أى علما يترتب عليه الثواب والعقاب ، فلاينافى كونه عالماً به قبل وقوعه ، وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علماً جديداً لأنه عالم بما سيكون حيث قال تعالى ( وليبتلى الله ما فى صدوركم ولهم عص ما فى قلوبكم والله عليم بذات الصدور ) . فقوله : والله عليم بذات الصدور

بعد قوله ليبتلى: دليل على أنه لايفيده الاختبار علما لم يكن يمله سبحانه وتمالى عن ذلك، بكل شيء قبل وتمالى عن ذلك، بل هو تمالى عالم بكل ماسيه مله خلقه وعالم بكل شيء قبل وقوعه، كا لاخلاف فيه بين المسلمين، (لايمزب عنه مثقال ذرة) الآبة.

قوله العالى: (ولاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء) الآية. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أورات ، وقد قال فى آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه وسلم ( إنك ميت وإنهم ميتون ) ،

والجواب عن هذا: أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية فتورث أموالهم وتنكع نساؤهم بإجماع المسلمين ، وهذه الموتة هي التي أخبرالله نبيه أنه يموتها صلى الله عليه وسلم .

وقد ثبت فى الصحيح عن صاحبه الصديق رضى الله عنه أنه قال لما توفى صلى الله عليه وسلم « بأبى أنت وأمى، والله لا يجمع الله عليك موتتين ، أما الموتة التى كتيب الله عليك فقد متها ، وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، واستدل على ذلك بالقرآن ، ورجع إليه جميع أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم.

وأما الحيّاة التي أثبتها الله الشهداء في القرآن وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه، فكلتاهاحياة برذخية ليست ممقولة لأهل الدنيا.

ما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله : ( ولـكن لانشمرون )،

وقد فسرها النبى صلى الله عليه وسلم بأنهم تجمل أرواحهم فى حواصل طيور خضر ترتع فى الجنة وتأوى إلى قنأديل معلقة تحت المرش فهم يتنصمون بذلك.

وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لايسلم عليه أحد إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ، وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته ، فإن تلك الحياة أيضاً لا يمقل حقيقتها أهل الدنيا لأمها ثابتة له صلى الله عليه وسلم ، مع أن روحه السكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواج الشهداء ، فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق .

كا قال فى جنس ذلك (ولكن لاتشمرون) ولو كانت كالحياة التى يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضى الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم مات، ولما جاز دفنه ولا نصب خليفة غيره، ولا قتل عمان ولا اختلف أسحابه ولاجرى على عائشة ماجرى، ولسألوه عن الأحكام التى اختلفوا فيها بعده كالعول، وميراث الجد والإخوة، ونحو ذلك.

وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى: (بل أحياء)، وصرح بأن هذه الحياة لايعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله: (ولكن لانشمرون)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده وأسحابه الذين دفنوه صلى الله عليه وسلم، لانشمر حواسهم بتلك الحياة: عرفنا أنها حياة لايعقلها أهل الدنيا أيضاً، ومما يقرب هذا المذهن بتلك الحياة: عرفنا أنها حياة لايعقلها أهل الدنيا أيضاً، ومما يقرب هذا المذهن

حياة النائم ، فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات مع أنه يدرك الرؤيا ، ويعقل للماني . والله تعالى أعلم .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ما نصه :

ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم فى الأرض طرى مطرا، وقد سأله الصحابة: «كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ » فقال: « إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » ولو لم يكن جسده فى ضريحه ، لما أجاب بهذا الجواب.

وقد صح عنه « أن الله و كل بقبره ملائكة يبلفونه عن أمته السلام » .
وصح عنه أنه خرج بين أبى بكر وعر وقال: « هكذا نبعث » هذا مع
القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء.

وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلى فى قبره ليلة الإسراء ورآه فى السماء السادسة أو السابعة ، فالروح كانت هناك ولها انصال بالبدن فى القبرو إشراف عليه ، وتعلق به بحيث يصلى فى قبره ويردسلام من يسلم عليه ، وهى فى الرفيق الأعلى ولا تنافى بين الأمرين ، فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان ، انتهى محل الفرض من كلام ابن القيم بلفظه ، وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا . قال تعالى : ( بل أحياء ولسكن لانشعرون ) والعلم عند الله

قوله تعالى : (أو لوكان آباؤهم لايمقلون شيئاً ولايهتدون) .

هذه الآية السكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لاعقول لهم أصلا، لأن. قوله شيئاً نكرة في سياق النفي، فهمى تدل على العموم، وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا كقوله تعالى: (وزين، لمم الشيطان أعمالهم فصد هم السبيل وكانوا مستبصرين).

والجواب: أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة ، كما بينه تعالى. يقوله : (وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) .

قوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ) الآية .

هذه الآية تدل بظاهرها على أنجيع أنواع الدم حرام ، ومثلها قوله تمالي في سورة النحل: ( إنما حرم عليكم الميتة والدم) الآية .

وقوله في سورة المائدة : ( حرمت عليكم الميتة والدم ) الآية .

وقد ذكر فى آية أخرى مايدل على أن الدم لايحرم إلاإذاكان مسفوحاً وهى قوله تعالى فى سورة الأنعام: ( إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً ) الآرة .

والجواب: أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، والجارى على أصول مالك والشافعي وأحد، حل المطلق على المقيد لاسيا مع انحاد الحكم والسبب، كا هنا ، وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم، وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد ، لأن القيد في سورة الأنمام، وهي

نزلت قبل النحل مع أنهما مكيتان إلا آيات ممروفة ، والدليل علىأن الأنمام قبل النحل قوله تمالى فى النحل ( وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليه ) الآية ، والمراد به ماقص عليه فى الأنمام بقوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) الآية .

وأماكون الأنمام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح ، لأن الأنمام مكية بالإجماع إلا آيات منها ، والبقرة مدنية بالإجماع والمائدة من آخر ما نزل من القرآن ولم ينسخ منها شيء لتأخرها .

وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحرة التى تظهر فى القدر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام لحل المطلق على للقيد ، وعلى هذا كثير من العلماء ، وما ذكرنا من عدم النسخ فى الماءدة ، قال به جماعة وهو على القول بأن قوله تعالى ( فإن جاءوك فاحكم بينهم ) الآية .

وقوله (أو آخران من غيركم) غير منسوخين صحيح وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : (أولئكما يأكلون فى بطونهم إلاالنار ولا يكامهم الله يوم القيامة ) الآية .

هذه الآبة تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة ، لأن قوله تمالى « ولا يكلمهم » فعل فى سياق النفى ، وقد تقرر فى علم الأصول أن (٣ ـ دنم ليهام الاضطراب)

الفعل فى سياق النفى من صيغ العموم ، وسواء كان الفعل متعدياً أو لازماً على النحقيق ، خلافاً للغزالى القائل بعمومه فى المتعدى دون اللازم و خلاف الإمام أبى حنيفة رحمه الله فى ذلك خلاف فى حال لا فى حقيقة لأنه يقول إن الفعل فى سياق النفى ليس صيفة للعموم ، ولكنه يدل عليه بالالتزام أى لأنه يدل على نفى الحقيقة و نفيها يلزمه نفى جميع الأفراد .

فقوله: لا أكلت مثلا ينفى حقيقة الأكل فيلزمه نفى جميم أفراده، وإيضاح عموم الفعل في سياق النفى أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين، فالمصدر داخل في معناه إجماعاً، فالنفى داخل على الفعل ينفى المصدر الكاءن في الفعل فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفى.

ومدن المجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجهور على أن الفعل فى سياق النفى إن أكد بمصدر نحو لاشربت شرباً مثلا ،أفاد المموم مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة فى سياق النفى للمموم . وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة كقوله تعالى ( ربغا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ) الآية .

والجواب عن هذا بأمرين :

الأول – وهو الحق: أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير ، وأما التوبيخ والتقريم والإهانة ، فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم ، ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم .

الثانى : أنه لا يكلمهم أصلا وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره. قوله تعالى : (كتب عليكم القصاص في القتلي).

هذه الآبة تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه ، بدليل قوله تعالى « كتب عليكم » لأن معناه فرض وحتم عليكم، مع أنه تعالى ذكر أيضاً أن القصاص ليس بمتمين ، لأن ولى الدم بالخيار ، في قوله تعالى ( فهن على له من أخيه شيء ) الآبة .

والجواب ظاهر ، وهوأن فرض القصاص و إلزامه فيما إذا لم يمف أولياء الدم أو بعضهم ، كما يشير إليه قوله تمالى : (ومن قتل مظلوماً فقد جملنــا لوليه سلطاناً فلايسرف فى القتل) الآية .

قوله تعالى : (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خبراً الوصية ) الآية .

هذه الآية تمارض آيات المواريث بضميمة بهان النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوار ثين منهم ، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » .

والجواب ظاهر ، وهو أن آية الوصية هـذه منسوخة بآيات المواريث ، والحديث المذكور بيان للناسخ ، وذهب بمض العلماء إلى أنها محكمة لامنسوخة، وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانقصار . وعلى القول بأنها محكمة فهى من

المام المخصوص ، فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم ، بدليل آيات المواريث ، والحديث وأما الوالدان اللذان لاميراث لها كالرقيقين ، والأقارب الذين لا يرثون فتحب لهم الوصية على هذا القول ، ولكن مذهب الجهور خلافه .

وحكى المبادى فى الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة ، مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ

قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق أن النسخ واقع فيها يقيناً في البعض، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص. لأن التخصيص قصر العام على بعضاً فراده الدليل، أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر، وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعض العمل بالعمام نسخ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود:

و إن أتى ماخص بعد العمل نسخ والفير مخصصا جلى والله تمالى أعلم.

قوله تعالى : ( وعلى الدين يظيقونه فدية طعام مسكين ) •

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام . وقد جاء في آية أخرى مايدل على تميين

وجوب الصوم ، وهي قوله تمالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) الآية .

والجواب عن هذا بأمرين ;

الثانى – أن معنى يطيقونه لايطيقونه بتقدير لا النافية ، وعليه فتكون الآية محكمة ، ويكون وجوب الإطمام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين بمنى يتكلفونه مع مجزهم عنه ، وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية وهو اختيار البخارى . مستدلا بفعل أنس بن مالك رضى الله عنه .

قوله تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتمتدوا ) الآية .

وقوله: ( فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرحد .

وكقوله تعالى : ( تقاتلونهم أو يسلمون ) .

والجواب عن هذا بأمور:

الأول – وهوأحسنها وأقربها – أن المراد بقوله « الذين يقاتلونكم » تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول الهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم. ويدل لهذا المهنى قوله تعالى ( وقائلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) ، وخير مايفسر به القرآن القرآن.

الوجه الثانى – أنها منسوخة بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)، وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جداً، وإيضاح ذلك أن من حكة الدالبالغة في التشريع، أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجاً لتنخف صعوبته بالتدريج، فالخر مثلا لما كان تركها شاقاً على النفوس التي اعتادتها، ذكر أولا بعض معائبها بقوله: (قل فيهما إثم كبير).

ثم بعد ذلك حرمهما في وقت دون وقت ، كما دل عليه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتتربوا الصلاة وأنتم سكارى ) الآية .

م لما استأنست النفوس بتحريمها في الجلة حرَّمها تحريمًا باناً بقوله : (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لملكم تفلحون).

وكذلك الصوم لما كان شاقاً على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير وبينه وبين الإطمام ثم رغَّب فى الصوم مع التخيير بقوله: ( وإن تصوموا خير المكم )، ثم لما استأنست به النفوس أوجبه إيجاباً حمّا بقوله تعالى: ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ).

وكذلك القتال على هذا المقول شاقًا على النفوس، إذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) الآية .

ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم).

م استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابًا عامًا بقوله : ( فاقتلو ا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم ) الآية .

الوجه الثالث - وهو اختيار ابن جرير، ويظهر لى أنه الصواب أن الآية عكمة وأن ممناها (قاتلوا الذين يقاتلونكم ) أى من شأمم أن يقاتلوكم .

أما الكافر الذى ليس من شأنه القتال كالنساء والذرارى والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ، ومن ألتى إليكم السلم فلاتعتدوا بقتالهم لأنهم لايقاتلونكم ، ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهى عن قتل الصبى ، وأصحاب الصوامع ، والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه .

أما صاحب الرأى فيقتل كدريد بن الصمة ، وقد فسر هـذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبد المزيز رضى الله عنه ، وابن عباس والحسن الهصرى .

قوله تعالى : ( فمن اعتدى عايكم فاحتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) الآية .

هـ ذه الآية تدل على طلب الانتقام ، وقد أذن الله في الانتقام في آيات

كثيرة كقوله تمالى: ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ) الآية .

وكقوله : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) .

وكقوله: ( ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بفى عليه لينصرنه الله ) الآية .

وقوله : ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ) .

وقوله : ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) .

وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو وترك الانتقام ، كقوله : ( فاصفح الصفح الجميل ) .

وقوله: ( والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس ) .

وكقوله : ( ادفع بالتي هي أحسن ) .

وقوله : ( ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) .

وقوله : ( خذ المفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) .

وكقوله : ( و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) .

والجواب عن هذا بأمرين:

أحدها — أن الله بين مشروعية الانتقام ، ثم أرشد إلى أفضلية العفو ، ويدل لهذا قوله تمالى : ( وإن عاقبتم فماقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم

لهو خير للصابرين ) ، وقوله : , لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ، فأذن في الانتقام بقوله : ( إلا من ظلم ) .

ثم أرشد إلى المفو بقوله: ( إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تمفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً ).

الوجه الثانى - أن الانتقام له موضع يحسن فيه ، والعفو له موضع كذلك، وإيضاحه أن من المظالم مايكون فى الصبر عليه انتهاك حرمة الله ، ألا ترى أن من غصبت منه جاربته مثلا إذا كان الفاصب يزنى بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله ، فالانتقام فى مثل هذا واجب ، وعليه يحمل الأمر فى قوله : (فاعتدوا) الآية .

أى كما إذا بدأ السكفار بالقتال فقتالهم واجب بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه المسلمين بسكلام قبيح ونحو ذلك، فمفوه أحسن وأفضل، وقد قال أبوالطيب المتنبي:

إذا قيل حلم فللحلم موضع وحلم الفتى فى غير موضعه جهل

هذه الآية الـكريمة تدل على أن الردة لاتحبط العمل إلا بقيد الموت على السكفر، بدليل قوله: ( فيمت وهو كافر ) .

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقاً ، ولو رجم إلى الإسلام فكل ماعمل قبل الردة أحبطته الردة ، كقوله تعالى : (ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله ) الآية .

وقوله : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) الآية .

وقوله : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) .

والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تمارض المطلق والمقيد ، فيحمل المطلق على المقيد ، فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر وهذا مقتضى الأصول ، وعليه الإمام الشافهي ومن وافقه ، وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق . وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى بؤمن ) الآبة .

هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة ، وبدل قدلك أيضاً قوله تعالى ( ولا بمسكوا بمصم الـكوافر ) ، وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهن الحرائر واللكمتابيات وهى قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب ) .

والجوابأن هذه الآية الكريمة تخصص قوله: (ولاتنكحوا المشركات) أى مالم يكن كيما بيات بدليل قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) وحكى ابن جرير الإجماع على هذا.

وأما ماروى عن عمر من إنكاره على طلحة تزويج يهودية وعلى حذيفة تزويج نصرانية ، فإنه إنماكره نكاح الـكتابيات لئلا يز هداأناس فى المسامات، أو لفير ذلك من الممانى ، قاله ابن جرير .

قو له تعاثى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسمن ثلاثة قروء ) الآية .

هذه الآية الـ كريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعقد بالإقراء ، وقد جاء في آيات أخر أن بعض المطلقات يعقد بغير الإقراء ، كالعجائز والصفائر المنصوص عليها بقوله: ( واللائي يئسن من المحيض إلى قوله - واللائي ليضن ) وكالحوامل المنصوص عليها بقوله ( وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حامن ) مع أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لاعدة عليهن أصلا ، وهن المطلقات قبل الدخول ، وهي قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فها لكم عليهن من عدة تعقدونها ) الآية .

والجواب عن هذا ظاهر وهو أن آية ( والمطلقات ) عامة ، وهذه الآيات المذكورة أخص منها فهى مخصصة لها . فهى إذا من العام المخصوص .

قوله الهاالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) هـذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج). والجواب ظاهر وهو أن الأولى ناسخة لهذه، وإن كانت قبلها في المصحف لأنها متأخرة عنها في النزول، وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في موضعين أحدها هذا الموضع.

الثانى آية (يا أيها الذي إنا أحلانا لك أزواجك) هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله (لا يحل لك النساء من بعد) الآية لأسها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول. وهذا على القول بالنسخ ويأتى إن شاء الله تحرير للقام في سورة الأحزاب.

قوله تعالى : ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي )

هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول فى الدين. ونظيرها قوله تمالى : (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين).

وقوله تمالى: (وما جملناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ) وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف كقوله تمالى: (تقاتلومهم أو يسلمون) وقوله: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) \_ أى شرك.

الأول وهو الأصح: أن هذه الآية فى خصوص أهل الـكمتاب. والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقاً وبعد نزول قتـالهم لايكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون.

والدايل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن أبى حاتم والنسائى وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ، فلما أجليت

بنو النضير ، كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا . فأنزل الله (لا إكراه في المدين) — المقلاة: التي لا يميش لها ولد . وفي المثل : أحر من دمع المقلاة .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال نزلت: (لا إكراه في الدين) في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له ( الحصين ) كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلماً ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما فإنهما ،قد أبيا إلا النصرانية ؟ فأنزل الله الآية .

وروى ابن جرير أن سميد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية ، فقال : نزلت في الأنصار ، فقال : خاصة ؟ قال : خاصة .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضاً في قوله « لا إكراه في الدين » قال : وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية. فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية ومن

فى حكمهم . ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء التفسير لا بمطاق خصوص السبب . ومما يدل الخصوص أنه ثبت فى الصحبح : «عجب ربك من قوم بقادون الى الجنة فى السلاسل » .

الأمر الثانى: أنها منسوخة بآيات القتال كقوله ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ). الآية . ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة ، وسورة براءة من آخر ما نزل بها ، والقول بالنسخ مروى عن ابن مسمود وزيد بن أسلم ، و على كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التى فيها « لا إكراه » الآية والمتأخر أولى من المتقدم والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : (إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) الآية. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطرالقلوب يؤاخذ بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها . وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا عا يطيق كقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقوله ( فا تقوا الله ما استطعتم ) .

والجواب أن آية : (إن تبدوا ما في أ نفسكم أو تخفوه) منسوخة بقوله : (لا يكلف الله نفساً إلا وسمها) .

## سورة آل عمران

قوله تعالى : ( هو الذى أنزل عليكم السكتاب منه آيات محكات هن أم السكتاب وأخر متشاجات ) الآية .

هذه الآية الـكريمة ندل على أن من الفرآن محـكماً ومنه متشابهاً .

وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محـكم وآية تدل على أن كله عـمتشابه ، أما التى تدل على أحكام كله فهى قوله تعالى : (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خببر) ، وأما التى تدل على أن كله متشابه فهى قوله تعالى : (كتاباً متشابهاً مثانى) ، ووجه الجمع بين هذه الآيات أن معنى كون كله عـكاً . أنه فى غاية الإحكام أى الإتقان فى ألفاظه ومعانيه وإعجازه . أخباره صدة وأحـكامه عدل ، لا تعتريه وصمة ولا عيب ، لا فى الألفاظ ولا فى المعانى .

ومعنى كونه متشابها . أن آياته يشبه بمضها بمضاً فى الحسن والصدق، والإعجاز والسلامة من جميع العيوب . ومعنى كون بمضه محكماً وبمضه متشابها ، أن المحكم منه :هو واضح الممنى لكل الناس كقوله : (ولا تقربوا الزنا) (ولا تجمل مع الله إله آخر).

وللتشابه هو ما خنى علمه على غير الراسخين فى العلم . بناء على أن الواو فى قوله تعالى (والراسخون فى العلم) عاطفة أو هو ما استأثر الله بعلمه ، كمانى الحروف المقطمة فى أوائل السور بناء على أن الواو فى قوله تعالى (والراسخون فى العلم) استثنافية لا عاطفة .

قوله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) الآية .

هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ المكفار أواياء، إذا لم يكن من دون المؤمنين لا بأس به بدايل قوله « من دون المؤمنين » .

وقد جاءت آیات أخر تدل علی منع اتحادهم أولیا، مطلقاً کقوله تعالی : (ولا تتخذوا مهم ولیاً ه لا نصیراً) ، وکقوله (لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزواً ولعبداً من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم والـکمفار أولیاء . . . ) الآیة .

والجواب عن هذا : أن قوله « من دون المؤمنين » لا مفهوم له .

وقد تقرر فى علم الأصول أن دليل الخطاب الذى هو مفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتباره ، منها: كون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع، كافى هذه الآية لأنها نزلت فى قوم والوا اليهود دون المؤمنين ،فنزلت

ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها ، بل موالاة الـكفار حرام مطلقاً والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ( هنالك دعا زكريا ربه قال : رب هب لى من لدنك ذرية طيبة ) . . . الآية .

هذه الآیة تدل علی أن زكریا علیه و علی نبینا الصلاة و السلام لیس عنده شك فی قدرة الله علی أن یرزقه الولد علی ما كان منه من كبر السن . وقدجاء فی آیة أخرى ما یوهم خلاف ذلك و هی قوله تعالی : «قال رب أ بی یكون لی غلام وقد بلفنی السكبر و امر أتی عاقر .. »الآبة

والجواب عن هذا بأمور :

الأول – ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدى من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب: إن الله يبشرك بيحيى ، قال له الشيطان ليس هذا نداء الملائكة ، وإنما هو داء الشيطان فداخل زكريا الشك فى أن النداء من الشيطان . فقال عند ذلك الشك الناشىء عن وسوسة الثميطان قبل أن يتيقن أنه من الله « أنى يكون لى غلام » . ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله : « رب اجعل لى آية » : الآية .

الثانى -- إن استفهامه استفهام استملام واستخبار ، لأنه لا يدرى هل الله بأتيه بالولد من زوجه المجوز أو بأمره بأن يتزوج شابة أو يردهما شابين .

الثالث - أنه استفهام استمطام وتمجب من كال قدرة الله تعالى والله تعالى والله تعالى أعلم .

قوله تعالى : ( ألى أخلق لسكم من الطين كميئة الطير ) الآية .

هذه الآية يوم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم ونظهرها قوله تمالى : ( وتخلقون إفكا ) الآية

وقد جاءت آیات أخر تدل علی أن الله هو خالق كل شيء ، كقوله تمالی : « إنا كل شيء خلقناه بقدر »، وقوله « الله خالق كل شيء و هو على كل شيء وكيل » إلى غير ذلك من الآيات ·

والجواب ظاهر ، وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الصير . من الطين هو : أخذه شيئاً من الطين وجعله إياه على هيئة – أى صوره الطير وليس المراد الخلق الحقيقى لأن الله متفرد به جل وعلا . وقوله : وتخلقون إفكاً: معناه تمكذبون . فلا منافاة بين الآيات كا هو ظاهر .

قوله تعالى: ( إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ) الآية ٠ هذه الآية الـكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

وقد جاء فى بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك كقوله « وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شبه لهم » وقوله « و إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ٠٠ » الآية . على مافسرها به ابن عباس فى إحدى الروايتين وأ بومالك والحسن وقتادة وابن زيد وأ بوهريرة ، ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة ، واختاره ابن جرير وجزم ابن كثير ، بأنه الحق من أن قوله قبل موته أى موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام .

والجواب من هذا من ثلاثة أوجه:

الأول — أن قوله تعالى: متوفيك لايدل على تعيين الوقت ولايدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطماً بوماً ما ولكن لادليل على أن ذلك اليوم قد مضى ، وأما عطفه ورافعك إلى قوله متوفيك. فلا دليل فيه لإطباق جمهور أهل اللسان المربى على أن الواو لاتقتضى الترتيب ولا الجمع ، وإنما تقتضى مطلق النشريك .

وقد ادعى السيرانى والسهيلى إجماع النحاة على ذلك، وعزاه الأكثر المحققين وهو الحق . خلافاً لما قاله قطرب والفراء وتعلب وأبوعمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لـكثرة استعالهـا فيه .

وقدأ نكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء، وقال لم أجده في كتابه.

وقال ولى الدين : أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي ، حكاه عنه صاحب [ الضياء اللامع ] .

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بما بدأ الله به » يعنى الصفا لادليـــل فيه على اقتضائها الترتيب.وبيان ذلك هوماقاله الفهرى كما ذكر عنه صاحب « الضياء اللامع » وهو أنها كما أنها لا تقتضى ، تيب ولا الممية فكذ ي لا تقتضى المنع منهما ، فقد يكون العطف بها مع قصد الاهمام بالأول كقوله
 « إن الصفا والمروة من شعائر الله » الآية .

بدليل الحديث المتقدم وقد يكون المعطوف بها مرتباً كقول حسان : « هجوت محداً وأجبت عنه » على رواية الواو وقد يراد بها المعية كقوله : « فأنجينه وأصحاب السفينة » ·

وقوله: « وجمع الشمس والقمر» ، وا\_كمن لا تحمل على الترتيب و لا على الممية إلا بدليل منفصل.

الوجه الثانى \_ إن معنى متوفيك: أى منيمك ورافعك إلى ، أى في تلك الدومة .

وقد جاء فى القرآن إطلاق الوفاة على النوم فى قوله: «وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالتهار»، وقوله: « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها ».

وعزا ابن كثير هذا القول للأكثرين ، واستبدل بالآيتين المذكورتين وقوله صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا · · · » الحديث ·

الوجه الثالث – إن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه

ه منه قولهم « نوفى فلان دبنه » إذا قبضه إليه . فيكون معنى متوفيك على هذا فابضك منهم إلى حياً .

وهذا القول هو اختيار ابن جرير ، وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياماً، ثم أحياه. فالظاهر أنه من الإسر اثيليات. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها.

قوله تعالى: (ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولـكمن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين) الآية .

هذه الآية الكريمة وأمثالها فى القرآن تدل على أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن مشركا يوماً ما ، لأن نفى الكون الماضي فى قوله وماكان من المشركين » . يدل على استفراف النفى لجميع الزمن الماضى كا دل عليه قوله تمالى : «ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل » . • الآية .

وقد جاء فى موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك وهو قوله : فلما رأى كوكباً قال : هذا ربى ، فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى ، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى . هذا أكبر ·

ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله كما دل عليه قوله تمالى عن السكفار ، « وما يتبع الذين يدعون من دون الله ، شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » .

والجواب عن هذا من وجهين: أحدها أنه مناظر لا ناظر ومقصوده التسليم الجدلى: أى هذا ربى على زعمكم الباطل ، والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة نسليا جدلياً ليفحم بذلك خصمه .

فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر: الـكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون رباً. لقالوا له: كذبت، بل الـكوكب رب ومما يدل لـكونه مناظراً لا ناظراً.

قوله تعالى: وحاجَّه قومه).. الآية.

وهذا الوجه هو الأظهر، وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر من قوله تمالى : « لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين » .

لا دليل فيه على التحقيق لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعاً وإظهاراً لالتجائهم إلى الله ، كقول إبراهيم « واجنبنى و بنى أن نعبد الأصنام »وقوله هو وإسماعيل : « ربنا واجملنا مسلمين لك » الآية ·

الوجه الثانى: أن السكلام على حذف همزة الاستفهام أى: أهذا ربي ؟ وقد تقرر فى علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز. وهو قياسى عند الأخفش مع أم ودونها ذكر الجواب أم لا ، فن أمثلته دون أم ودون ذكر الجواب قول السكميت :

طربت وما شوقًا إلى البيض طرب ولا لمباً منى وذو الشيب يلمب

يمنى أوذو الشيب يلمب؟ وقول أبى خراش الهذلى واسمه خويلد: رفونى وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنـكرت الوجوء هم هم

يمنى أهم هم كا هو الصحيح، وجزم به الألوسى فى تفسيره، وذكره ابن جرير عن جماعة ويدل له قوله: وأنكرت الوجوه.

ومن أمثلته دون أم مع ذكر الجواب، قول عمر بن أبي ربيعة المخرومي :

ثم قالوا تجبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب يمنى اتحبها على القول الصحيح وهو مع أم كشير جدا، ومن أمثلته قول الأسود بن يمفر التميمي وأنشده سيبويه لذلك:

لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا

شميث بن سهم أم شميث بن منقو

يمنى أشميت بن سهم ؟ وقول ابن أبي ربيمة الخزومي :

بدا لى منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببنان فو الله ما أدرى و إلى لحاسب بسبع رميت الجر أم بثمان يعنى أبسبع وقول الأخطل:

كذبتك عينك أم رأيت بواسط علس الظلام من الرباب خالخ يمنى أكذبتك عينك؟ كما نصسيبويه على جواز ذلك في بيت الأخطل هذا وإن خالف الخليل زاعما أن كذبتك صيفة خبرية، وأن أم بمعنى بل، ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوى ، يسمى بالرجوع عند البلاغيين:

وقول الخنساء :

قذى بمينيك أم بالمين عوار أم خلت إذ أقفرت من أهلما الدار تمنى أقذى بمينيك ؟ وقول أحيحة بن الجلاح الأنصارى:

وما تدرى وإن ذمرت سقباً لفيرك أم يكون لك الفصيل يمنى ألفيرك؟ وقول امرىء القيس:

تروح من الحي أم تبتكر وماذا عليك بأن تلقظر يمني أتروح؟.

وعلى مذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم عن ظن ربوبية غير الله وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك ، والآية على هذا القول تشبه قراءة ابن محيصن « سواء عليهم أنذرتهم » ونظيرها على هذا القول قوله تعالى « : أفإن مت فهم الخالدون » ، يعنى أفهم الخالدون ؟ .

وقوله تمالى : (وتلك نعمة تمنها ) على أحد القولين وقوله : « فلا اقتحم المقبة » على أحد القولين ·

وما ذكره بعض العلماء غير هذين الوجهين فهو راجع إليهما كالقول

وإضار القول. أي يقول الـكفار هذا ربي ، فإنه راجع إلى الوجه الأول.

وأما ما ذكره ابن إسحق واختاره ابن جرير الطبرى ونقله عن ابن عباس من أن إبراهيم كان ناظراً يظن ربوبية الـكوكب فهو ظاهر الضعف، لأن نصوص القرآن ترده كقوله « ولـكن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين » .

وقوله تعالى : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» .

وقوله : « ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل » .

وقد بيَّن المحقق ابن كثير في تفسيره رد ما ذكره ابن جرير بهذه النصوص القرآنية وأمثالها والأحاديث الدالة على مقتضاها كقوله صلى الله عليه وسلم «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث.

قوله تعالى : ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل تو بتهم وأولئك هم الضالون »

هذه الآية الـكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفراً لا يقبل الله توبّهم، إذا تابوا لأنه عبر بلن الدالة على نفى الفعل فى المستقبل مع أنه جاءت آيات أخر دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس من مفربها كقوله تعالى : « قل للذبن كفروا إن ينتهوا

ينفر لهم ما قد سلف » . وقوله : « وهو الذى يقبل التوبة عن عباده » م وقوله : « يوم يأتى بمض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل » .

فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل تائب، وصرح تعالى بدخول المرتدين فى قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة فى قوله تعالى: «كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق – إلى قوله – إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » .

فالاستثناء فى قوله إلا الذين تابوا: راجع إلى المرتدين بعد الإيمان المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا ويدل له أيضا قوله تعالى: ومن «يرتدد منكم عن دينه فيمت وهوكافر » الآية .

لأن مفهومه أنه تاب قبل الموت قبلت توبقه مطلقا . والجواب من أربعة أوجه :

الأول - وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع أن العالية أن المعنى:
أن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب فى كفرهم لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التى أصابوها فى كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى « وأولئك هم الضااون » لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر.

الثناني وهو أقربها عندي أن قوله تمالي « لن تقبل توبنهم » يمني إذ تابوا عند حضور الموت . ويدل لهذا الوجه أمران :

الأول \_ أنه تمالى بين فى مواضع أخر أن الكافر الذى لا تقبل توبته هو الذى يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب فى ذلك الوقت ، كقوله تمالى : ( وليست التوبة للذين يمعلون السيئات حتى إذا حضر أحدم للوت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ).

فجمل التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء · وقوله تعالى : « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » الآية .

وقوله في فرعون : « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ، .

فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الوت لوجوب حمل المطلق على المقيد ، كما تقرر في الأصول ·

والثانى \_ أنه تمالى أشار إلىذلك بقوله: ﴿ مَ ازدادوا كَفَراً ﴾ فإنه يدل على عدم توبتهم فى وقت نفعها . ونقل ابن جريرهذا الوجه الثانى الذى هو التقييد بحضور الموت عن الحسن وقتادة وعطاء الخراسانى والسدى .

الثالث \_ أن معنى لن تقبل توبتهم أى إيمانهم الأول . لبطلانه بالردة بعده . ونقل خرجه ابن جرير هذا القول عن ابن جريج ولا يخنى ضعف هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن .

الرابع - أن المراد بقوله « ان تقبل توبتهم » إنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم . ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليففر لهم ولا ليهديهم سبيلا » .

فإن قوله تعالى: ولا بهديهم سبيلا . بدل على أن عدم غفرانه لهم لعدم توفيتهم للتوبة والهدى ·

كقوله : « إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليففر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم » .

وكقوله تمالى: « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » الآية .

ونظير الآية على هذا القول قوله تمالى : « فما تنفسهم شفاعة الشافسين» أي لا شفاعة لهم أصلاحتى تنفسهم . وقوله تمالى : « ومن يدع مع الله إلماً آخر لا رهان له به » الآية .

لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلا ، حتى يقوم عليه برهان أو لا يقوم عليه .

قال مقيده منا الله عنه: مثل هذا الوجه الأخير هو الممروف عند النظار، متولم السالبة لا تقضى بوجود الموضوع و إيضاحه أن القضية السالبة عندهم

صادقة في صورتين ، لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالحول وعدم إتصافه به يتحقق في صورتين :

الأولى \_ أن يكون الموضوع موجوداً إلاأن المحمول منتف عنه ، كقولك: لبس الإنسان بحجر ، فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه .

والثانية \_ أن يكون الموضوع من أصله معدوماً لأنه إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودى، لأن العدم لا يتصف بالوجود كقولك: لا نظير لله يستحق العبادة . فإن الموضوع الذى هو النظير لله مستحيل من أصله ، وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء انصافه باستحقاق العبادة ضرورة وهذا النوع من أساليب اللفة العربية ومن شواهده قول امرؤ القيس :

على لا حب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطى جرجرا لأن المعنى على لا حب لا منار له أصلا حتى يهتدى به . وقول الآخر:

لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضببها ينجحر

لأنه يصف فلاة بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها الأرنب ، أو يتجعر فيهاالضب أى يدخل الجحرأو يتخذه . وقد أوضعت مسألة إن السالبة لا تقتضى وجود الموضوع فى أرجوزتى فى المنطق فى مبحث الاحراف السور ، وأوضعت فيها أيضاً فى مبحث التحصيل والعدول أن من

الموجبات مالا يقتضى وجود الموضوع محو: بحرمن زئبتى ممكن ه والسقحيل معدوم فإنها موجبقان وموضوع كل منهما معدوم وحررنا هناك التفصيل فيا يقتضى وجود الموضوع وما لا يقتضيه وهذا الذى قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر الردة ثلاث مرات أو أكثرة لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم ، وهو مروى عن على وابن عباس: من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته ، واستدل بعضهم على ذلك مهذه الآية . لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط وإيضاحه أن المناط مكان النوط وهو التعليق ، ومنه قول حسان رضى الله عنه :

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كا نيط خلف الراكب القدح الفرد

والمراد به مكان تعليق الحسكم، وهو العلة فالمناطوالعلة مترادفان اصطلاحاً إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة، الذي هو المناسبة والإحالة فإنه يسمى تخريج المناط و كذلك في المسلك المناسبة والإحالة، هو تنقيح المناط فتخريج المناط هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإحالة، وتنقيح المناط هو تصفية العلة و تهذيبها حتى لا يخرج شيء صالح لها ولا يدخل شيء غير صالح لها، كا هو معلوم في محله. وأما تحقيق المناط وهو الفرض هنا فهو أن يكون مناط الحسكم متفقاً عليه بين الخصمين، إلا أن أحدها يقول هو موجود في هذا الفرع.

والثانى يقول: لا ومثاله الاختلاف فى قطع النباش، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يوافق الجهور على أن السرقة هى مناط القطع، ولسكنه يقول لم يتحقق المناط فى النباش لأنه غير سارق، بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط من غير حرز، فإذا حققت ذلك فاعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته، أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته وأنه ليس تائباً فى الباطل توبة نصوحاً فهم موافقون على التوبة النصوح مناط القبول كا ذكرنا، ولسكن يقولون أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق المناط.

ومن هنا اختلف العلماء فى توبة الزنديق أعنى المستسر بالكفر، فن قائل لا تقبل توبته ومن قائل تقبل ومن مفرق بين إتيانه تائباً قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل للتوبة، كما هو معروف فى فروع مذاهب الأثمة الأربعة لأن الذين يقولون يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطل دليل على أن توبته تقية لا حقيقة واستدلوا بقوله تعالى : « إلا الذين تابوا وأصلحوا » .

فقالوا: الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه ، لأن الفساد إنما أتى بما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل فى الباطن على ماكان عليه ، والذى يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقاً أظهر وأقوى، كقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضى الله عنه : « هلا شققت عن قلبه » وقوله للدى ساره فى قتل رجل قال «أليس يصلى ؟قال بلى . قال : أولئك الذين نهيت عن قتلهم »

وقوله لخالدالما استأذنه فى قتل الذى أنكر القسمة « إنى لم أومر بأن أنقب عن قلوب الناس» وهذه الأحاديث فى الصحيح ويدل لذلك أيضاً إجماعهم على أن أحسكام الدنيا على الظاهر ، والله يتولى السرائر.

وقد نص تمالى على أن الإيمان الـكاذبة جنة للمنافةين في الأحـكام الدنيوية بقوله: «اتخذوا أيمانهم جنة»

وقوله : « سيحلفون بالله اكم إذا انقلبتم إليهم لتمرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس».

وقوله : ﴿ وَمِحْلَفُونَ بِاللَّهُ أَنَّهُمْ لَمْنَكُمْ وَمَاهُمْ مَنْكُمْ ﴾ الآية .

إلى غير ذلك من الآيات وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسمو د لا ن النواحة صاحب مسيلمة فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسو لا لمسيلمة « لولا أن الرسل لا تقتل لقتلمك» فقتله ابن مسمو د تحقيقاً لقوله صلى الله عليه وسلم.

فقد روى أنه قتله لذلك فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها لأن فيها القيد بالردة وازدياد الـكفر، فالذى تـكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد، والدايل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص.

فالجواب: أن القرآن دل على قبول توبة من تـ كمرر منه السكفر، إذا

أخلص فى الإنابة إلى الله، ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال: « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ، لم يكن ليففر للمم ولا ليهديهم سبيلا ».

ثم بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله تمالى : « بشر المنافقين بأن لهم عذابًا أليا » الآية .

ودلالة الاقتران وإن ضعفه الأصوليين فقد محمها جماعة من المحققين، ولاسيا إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليها كاهنا لأن قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُن لِيهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ القرينة عليها كاهنا لأن قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُن لَيْهُ عَلَيْهُ وَلا لَهُ لَهِ الله الله الله الواضحة على دخولهم في المراد بالآية ، بل كونها في خصوصهم قال به حاعة من العلماء ، فإذا حققت ذلك ، فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص التوبة من المنافقين تاب الله عليه بقوله: ﴿ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً وإلا الذين تا بوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم في فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين أجراً عظما ما يفعل الله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين أجراً عظما ما يفعل الله بعذا بكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علما ) .

وقد كان مخشى بن حمير رضى الله عنه من المنافقين الذين أنزل الله فيهم قوله تمالى : « ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و نلمب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لاتعتذروا قد كفرتم بمد إيمانكم ).

فة اب إلى الله بإخلاص ، فقاب الله عليه وأنزل الله فيه : ( • \_ دفع ليهام الاضطراب ) « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » الآية ، فتحصل أن القائلين عدم قبول توبة من تكررت منه الردة ، يعنون الأحكام الدنيوية ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه - لأن اختلافهم في تحقيق المناط كا تقدم والعلم عند الله تعالى .

قوله ثمائي : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) الآية .

هذه الآية تدل على التشديد البالغ فى تقوى الله تمالى ، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهى قوله تمالى : « فانقوا الله ما استطمتم » ، والجواب بأمرين :

الأول — آن آية ﴿ فاتقوا الله ما استطمتم ﴾ ناسخة لقوله: ﴿ انقوا الله حق تقاته ﴾ وذهب إلى هذا القول سميد بن جبير وأبوااهـالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدى وغيرهم.قاله ابن كثير.

الثانى — أنها مبينة المقصود بها ، والعلم عند الله تمالى .

قوله تعالى : (وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها).

هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ماكان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا مع أنهم كانوا أهل فترة، والله تعالى يقول: «ماكنا معذبين حتى فبعث رسولا».

ويقول : « رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بمد

الرسل » الآية ، وقد بين تمالى هـذه الحجـة بقوله فى سورة طه : « ولو أنا أهلكناهم بمذاب من قبله لقـالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » .

والآيات عثل هداكشيرة ، والذى يظهر فى الجواب والله تمالى أعلم: أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق عذر لأحد ، فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن بموت .

كا بينه تمالى بقوله: « ومن يكفر به من الأحزاب فالنمار موعده » الآية ، وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إبذار الرسل الماضيين ، تلزمهم بها الحجة فهو جواب باطل ، لأن نصوص القرآن مصرحة بأنهم لم بأنهم لم يأتهم بذير كقوله تمالى: « لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم ».

وقوله: « أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك » الآية .

وقوله : «وماكنت مجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أناهم من نذير من قبلك » .

وقوله: « يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير » الآية .

وقوله تمالى: « وما آتينالهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذر» قوله تعالى : ( ولقد نصر كم الله بهدر وأنتم أذلة ) .

وصف الله المؤمنين في هذه الآبة بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر، وقد حاء في آية أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة وهي قوله تعالى: « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ولا يخنى ما بين العزة والذلة من التنافى والتضاد .

والجواب ظاهر ، وهو أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عدده وعددهم يوم مدر ، وقوله تعدالى : « وقله المزة ولرسوله والمؤمنين » نزل فى غزوة المريسيم وهى غزوة بنى المصطلق ، وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم وسددهم مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بيهما باعتبار آخر، وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد ، والعزة باعتبار نصر الله و تأييده كا يشير إلى هذا قوله تعالى «واذ كروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض مخافون أن يتخطفكم الناس فآوا كم وأيدكم بنصره ) .

وقوله : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » فإن زمان الحال هو زمان عاملها ، فزمان النصر هو زمان كونهم أذلة ، فظهر أن وصف الذلة باعتبار، ووصف النصر والعزة باعتبار آخر ، فانفكت الجمة ، والعلم عند الله تعالى

قوله تعالى : (إذ تقول المؤمنين ألن يكسيكم أن يمدكم ربكم بثلائه آلاف من الملائكة ) الآية .

 بقوله : ﴿ إِذْ تَسْتَفْيَتُونَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابِ لَـكُمْ إِنَّ مُدْكُمْ بِأَلْفُ مِنَ الْمُلاَئِكَةُ ) الآية .

والجواب عن هذا من وجهين :

الأول - أنه وعدهم بألف أولا ثم صارت اللائة آلاف ثم صارت. خسة ، كافي هذه الآية.

الوجه الثانى - أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف بل أشارت إلى الزيادة المذكورة فى آل عمر ان ولا سيا فى قراءة نافع « بألف من الملائكة مردفين » بفتح الدال على صيفة المفعول لأن معنى مردفين متبوعين بفيرهم . وهذا هو الحق .

وأما على قول من قال: إن المدد المذكور فى آل عمران فى يوم أحد، والمذكور فى الأنفال فى يوم أحد، والمذكور فى الأنفال فى يوم بدر ، فلا إشكال على قوله، إلا فى أن غزوة أحد لم يأت فيها مدد من الملائكة.

والجواب: أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى فى قوله: « بلى إن تصبروا وتققوا و بأتوكم من فورهم هذا يمددكم ر بكم ) الآية . ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأت المدد. وهذا قول مجاهد و عكرمة والضحاك والزهرى وموسى بن عقبة وغيرهم ، قاله ان كثير .

قوله تعالى : ( فأثابكم غمّاً بفم لـكيلا تحزنواعلى مافاتكم ولاماأصابكم) الآية ، قوله تعالى : « فأثابكم غمّاً بفم » أى غمّاً على غمر على عرن

أو أثمابكم غماً بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصيان أمره على الله عليه وسلم بمصيان أمره على والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق الذهن أن يقول لكى تحزنوا ، أما قوله الله الكيلا تحزنوا » فهو مشكل لأن القم سبب للحزن لا لمدمه .

والجواب عن هذا من أوجه:

الأول – أن قوله « لكيلا تحزنوا » متعلق بقوله تعالى : « ولقد عفسا عنكم » ، وعليه فالمعنى أنه تعالى مفا عنكم لتكون حلاوة عنوه تزيل عنكم ماناكم من أغم الفتل والجراح، وفوت الفنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن النبى صلى الله عليه وسلم قتله المشركون.

الوجه الثانى -- أن ممنى الآية: أنه تمالى عمكم هذا الفم لكى تقمر نوا على نوائب الدهر ، فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل ، لأن من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه .

الوجه الثالث - أن « لا » وصلة وسيأتى الكلام على زيادتها بشواهده المربية إن شاء الله تمسالى فى الجمع بين قوله تمالى: « لا أقسم بهذا البلد » ، وقوله: « وهذا البلد الا مين » .

## سورة النساء

قوله تعالى: ( فإن خفتم ألا تمدلوا فواحدة ) الآية ، هذه الآية الكريمة تدل على أن المدل بين الزوجات ممكن . وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن وهى قوله تمالى « ولن تستطيعوا أن تمدلوا بين النساء ولو حرصتم » الآية .

والجواب عن هذا: أن العدل بيمهن الذى ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية . والعدل الذى ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في الحجة والميل الطبيعي، لأنهذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر . والمقصود أن من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية ، كا يدل عليه قوله : « فلا تميلوا كل الميل» ، الآية .

وهذا الجمع روى معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصرى والضحاك بن مزاحم نقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله « ولن تسطيعوا أن تعدلوا بين النساء » الآية .

وروى ابن أبى حاتم عن ابن أبى مليكة أن آية : 8 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » ، نزات في عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إليها بالطبع أكثر من غيرها وروى الإمام أحمد وأهل السنن من عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيمدل ثم يقول: « اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » يمنى القلب. انتهى من ابن كثير ·

قوله تعالى: (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منيكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت) الآية .

هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد بل نحبس إلى الموت أو إلى جمل الله لها سبيلا .

وقد جاء فى آية أخرى مايدل على أنها لا تحبس بل تجلد مائة إن كانت بكراً. وجا فى آية منسوخة التلاوة باقية الحسكم أنها إن كانت محصنة ترجم.

والجواب ظاهر.وهو أن حبس الزوانى فى البيوت منسوخ بالجلد والرجم، أو أنه كانت له فاية ينتهى إليها هى جعل الله لهن السبيل ، فجعل الله السبيل بالحد ، كا بدل عليه قوله صلى الله عليه وسم « خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا » الحديث .

قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) الآية. هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين سواء كانتا بعقد أم بملك يمين ، وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح وسورة سأل سائل: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ».

فقوله « وأن تجمعوا بين الأختين » اسم مثنى محلى بأل والحلى بها من

صيغ العموم كا تقرر خرجه في علم الأصول وقوله : « أو ماملكت أيمانهم » اسم موصول وهو أيضاً من صيغ العموم ، كما تقرر في علم الأصول أيضاً .

فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه يتمارضان بحسب ما يظهر في صورة هي جمع الأختين بملك البمين . فيدل عموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم ، وعموم أو ما ملكت أيمانهم على الإباحة ، كا قال عمان بن عفان رضى الله عنه : أحلمهما آية وحرمتهما أخرى .

وحاصل تحرير الجواب من هاتين الآية بن أسهما لابد أن يخصص عوم إحداها بعموم الأخرى ، فيلزم الترجيح بين المدومين . والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر لوجوب العمل بالراجح إجماعاً وعليه فعموم وأن تجمدوا بين الأختين ، أرجح من عوم « أو ما ملكت أعانهم » من خسة أوجه :

الأول: أن عموم: وأن تجمعوا بين الأختين، نص في محل المدرك المقصود بالذات لأن السورة سورة النساء وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ومن تحرم. وآية أو ما ملحكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله صفات المتقين ، فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها .

الثانى: أن آية ﴿ أو ما ملكت أيمانهم ﴾ ليست باقية على عمومها بإجاع المسلمين لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجاءاً للاجاع على أن عموم أو ماملكت أيمانهم يخصصه عموم: وأخواتكم من الرضاعة،

وموطوءة الأب لانحل بملك المين إجماعاً للاجماع على أن عموم « أوما ملكت أيانهم » يخصصه عموم « ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء » الآية.

والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص ووجمه ظاهر.

الثالث: أن عموم « وأن تجمعوا بين الأختين » غير وارد في معرض مدح ولازم ، وعموم « أو ما ملكت أيمانهم » واردق معرض مدح المتقين.

والمام الوارد في ممرض المدح أو الذم اختلف الماماء في اعتبار عمومه فأكثر الماماء على أن عمومه ممتبر كقوله « إن الأبرار انى نميم وإن الفجار لنى جحيم » فإنه يمم كل بر مم أنه للمدح ، وكل فاجر مع أنه للذم .

وخالف فى ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافتى رحمه الله قائلا : إن العام الوارد فى معرض المدح أو الدم لا عموم له ، لأن المقصود منه الحث فى المدح والزجر فى الذم .

ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى « والذبن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » في الحلى المباح لأن الآية سيقت الذم فلاتهم عنده الحلى المباح، فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذى لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء .

الرابع: أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل فى الفروج التحريم، حتى بدل دليل لا معارض له على الإباحة .

الخامس: أن العموم المقتضى للتحريم أولى من المقتضى للاباحة لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله في سورة المائدة. والعلم عند الله تعالى .

فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين ولكنه يحتج بآية أخرى وهي قوله تمالى: « إلا ما ملكت أيمانكم » فإنه يقول الاستثناء راجع أيضاً إلى قوله (وأن تجمعوا بين الأختين) فيكون المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الأختين الأختين ، إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين ،

ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتماطفات جملاكانت أو مفردات هو الجارى على أصول مالك والشافعي وأحمد . وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السعود :

وكل ما يكون فيه المطف من قبل الاستثنا فكلا يقف دون دليل المقل أو ذى السمم

خلافاً لأبي حنيفة المقائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط. ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح لأن قوله تعالى « إلا الذين تابوا » يرجع عنده لقوله تعالى « وأولئك هم الفاسقون » فقط أى إلا الذين تابوا ، فقد زال فسقهم بالتوبة ولا يقول برجوعه لقوله : ولا تقبلوا لهم شهادة إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم ، بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقاً لاختصاص الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم ، بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقاً لاختصاص الاستثناء بالأخرة عنده .

ولم يخالف أبو حنيفة أصله فى قوله برجوع الاستثناء فى قوله تعالى « إلا من تاب وآمن وعمل عملاصالحاً » لجيع الجمل قبله أعنى قوله « والذين لا يدعون مع الله إلما آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » لأن جميع هذه الجمل معناها فى الجملة الأخيرة وهى قوله تعالى « ومن يفعل ذلك يلق آثاما » لأن الإشارة فى قوله ذلك شاملة الكل من الشرك والقتل والزبى، فبرجوعه للأخيرة رجع للهلك. فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله.

ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول لو قال رجل: هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق مهم ، فإنه بخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية القائلين يحرج فاسق الأخيرة فقط.

وعلى هذا ، فاحتجاج داود الظاهرى بهذه الآية الأخيرة جار على أصول المالكية والشافعية والحنايلة .

وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذى ذكرنا أنه هو القحقيق في آيات كثيرة منها قوله تعالى « فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » فالاستثناء راجع للدية فهى تسقط بتصدق مستحق مستحقما بها ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحداً لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ، ومنها قوله تعالى « فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا » .

فالاستثناء لا يرجع لقوله :فاجلدوهم ثمانين جلدة لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القدف .

وسنها أيضاً قوله تمالى « فإن تولوا فخذوم واقتلوم حيث وجدنموم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً إلا الذين يصلون إلى قوم ببنكم وبينهم ميثان » .

فالاستثناء في قوله « إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم و بينهم ميثاق » لا يرجع قولا واحداً إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل إليه ، أعنى قوله تعالى «ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا » إذ لا يجوز اتخاذ ولى ولا نصير من الدكفار. ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: فخذوهم واقتلوهم . والمهنى فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فايس لكم أخذهم بأسر ولا قتلهم لأن لليثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمتع من أسرهم وقتلهم ، كا اشترطه هلال الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمتع من أسرهم وقتلهم ، كا اشترطه هلال ابن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم الأن هذه الآبة نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيمة بن عامر .

وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه فى القرآن المظيم

الذى هو فى الطرف الأعلى من الإعجاز ، تبين أنه ليس نصاً فى الرجوع إلى غيرها .

ومنها أيضاً قوله تمالى « ولولا فضل الله عليـكم ورحمته لا تبمتم الشيطان إلا قليلا»

فالاستثناء ليس راجماً للجملة الأخيرة التي يليها أعلى: لولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبمتم الشيطان. ورحمته لا تبمتم الشيطان. كلا ولم يتجح من ذلك قليل ولا كشير حتى يخرج بالاستثناء.

واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء فقيل اجع لقوله أذاعوا به . وقيل راجع لقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، وإذا لم يرجع للجملة التي تليها فلا يكون نصاً في رجو عه لغيرها وقيل إن هذا الاستثناء راجم الجملة التي يليها

وعليه فالممى: ولولا فضل الله عليه مرحمة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لا تبعتم الشيطان في ملة آبائه من الهكفر وعبادة الأو الزاق إلا قليلا. كن كان على ملة إبراهيم كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وأضر ابهم وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قنادة في قوله لا لا تبعتم الشيطان إلا قليلا » أن معناه لا تبعتم الشيطان كلا . قال : والعرب تطلق القلة و تريد بها العدم ، واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكميم يمدح يزيد بن للهاب :

أشم ندى كثير النوادى قليل المثالب والقادحه

يمنى لامثلبة فيه ولاقادحة . قال مقيده عفا الله عنه : إطلاق القلة و إرادة المدم كثيرة فى كلام المرب ومنه قول الشاعر :

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة للله الأصوات إلا بفامها

يمني أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بِمَامَ راحلته . وقول الآخر :

فا بأس لو ردت علينا تحيدة قليلا لدى من يعرف الحق عابها

يمنى لا عاب فيها عند من يمرف الحق. وعلى هذين القولين الأخيربن -فلا شاهد فى الآية . وبهذا التحقيق الذى حررنا يرد استدلال داود الظاهرى بهذه الآية الأخيرة أيضاً . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب).

هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن خمسين جلدة وقد جاءت آية أخرى تدل بممومها: على أن كل زانية تجلد مائة جلدة . وهى قوله تعالى « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » والجواب ظاهر . وهو أن هذه الآية مخصصة لآية النور ، لأنه لا يتعارض عام وخاص .

قوله تعالى: ( يريد الله ليبين اسكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ) هذه الآية تدل بظاهرها على أزشرع من قبلنا شرع لنا. ونظيرها قوله تعالى: 

« أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » .

وقد جاءت آیة أخرى تدل على خلاف ذلك هى قوله تمالى : « الحكل

جملنا منكم شرعة ومنهاجاً » الآية ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافاً مبيناً على الاختلاف في حكم هذه المسألة .

فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه ، لأنه ما ذكر لنا فى شرعنا إلالأجل الاعتبار والعمل.وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين ن مدى قوله : « لـكل جملنا منكم شرعة وممهاجاً » .

إن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كاز في غيرها أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها . فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تـكن مشروعة قبل ، فتـكون الآية لا دليل فيها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا . ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نسخ ما كان من قبـل كلاها ليس من محل النزاع .

وأما على قول الشافعي ومن وافقه: أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لما .

فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى فى قوله: « أولئك الذين هدى الله » أصول الدين التى هى التوحيد لا الفروع الملية بدليل قوله تمالى: « لـكل جملنا منـكم شرعة ومنهاجاً » الآية .

ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة (ص ) من مجاهد أنه سأل ابن عباس من أبن

أخذت السجدة فى (ص ) فقال ابن عباس « ومن ذريته داود - أوائسك الذين هدى الله فهداه اقتده » فسجدها داوود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول ، وقد بين ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداوود، وقد بينت هذه المسألة بياناً شافياً فى رحلتى ، فلذلك اختصرتها هنا .

قوله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيمهم ) الآية .

هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم ، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تمالى : « وأولوا الأرحام بمضهم أولى ببمض فى كتاب الله » .

والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله: « والذين عقدت أيما نكم » الآية. ونسخها لها هو الحق خلافاً لأبى حنيفة ، ومن وافقه فى القول بإرث الحلفاء اليوم إن لم يكن له و رث.

وقد أجاب بمضهم بأن ممنى : فآتوهم نصيبهم ، أى من الموالاة والنصرة وعليه فلا تعارض بينهما . والعلم عند الله تعالى .

قوته تعالى: (ولا يكتمون الله حديثاً

هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيئاً يوم القيامة ، وقد جاءت آيات أخرتدل على خلاف ذلك كقوله تمالى . ﴿ ثُم لَم تَكُن فَتَنْتُهُم ( 1- دنم لمهام الاضطراب) إلا أن قالوا والله ربنا ماكنا مشركين » ، وقوله تمالى : « فألقوا إليهم السلم ماكنا نممل من سو. ».

وقوله . ﴿ بَلُ لَمُ نَكُنَ نَدْعُوا مِنْ قَبِلُ شَيْئًا ﴾ .

ووجه الجمع فى ذلك هو ما بينه ابن عباس رضى الله عنهما لمسا سئل عن قوله: « والله ربنا ما كنا مشركين » معقوله: « ولا يكتمون الله حديثاً » » وهو أن السنتهم تقول: والله ربنا ما كنا مشركين فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

فكتم الحق باعتبار الاسان وعدمه باعتبار الأيدى والأرجل وهذا الجم يشير إليه قوله تمالى : « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون » .

وأجاب بعض العلماء بتمدد الأماكن فيكتمون في وقت ولايكتمون في وقت آخر . والعلم عند الله تعالى

قوله تعالى: (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله) .

لاتمارض بينه وبين قوله تمالى : « ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك » .

والجواب ظاهر ، وهو أن معنى قوله : « إن تصبهم حسفة » أى مطر

وخصب وأرزاق وعافية بنولوا هذا أكرمنا الله به ، « وإن تصبهم سيئة » أى جدب وقحطوفة روأمراض ، يقولوا: هذ من عندك أى من شؤمك يا محد وشؤم ماجئت به . قل لهم : كل ذلك من الله .

ومعلوم أن الله هو الذى يأنى بالمطر والرزق والعافية ، كما أنه يأتى بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلايا ، ونظير هـذه الآية قول الله فى فرءون وقومه مع موسى « وإن نصبهم سيئة يطيروا ، وسى ومن معه » ،

وقوله تمالى فى قوم صالح مع صالح « قالوا اطيرنا بك وبمن ممك » الآية . وقول أصحاب القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم « قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا انرجمنكم » الآية .

وأما قوله: « ما أصابك من حسنة فن الله » أى لأنه هو المتفضل بكل نعمة « وما أصابك من سيئة فن نفسك » أى من قبلك ومن قبلك ومن قبل أنت إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه ، كا قال تمالى : « وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » .

وسيأتى إن شاء الله تحوير المقام فى قضية أفمال العباد بما يرفع الإشكال فى سورة الشمس فى الكلام على قوله تعالى : « فألهمها فجورها وتقواها » والعلم عند الله تعالى .

قوله لعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة).

قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان ، وأطلق الرقبة الثي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان ، حيث قال في كل منهما « فقحر بر رقبة » ولم يقل « مؤمنة »

وهذه المسألة من مسائل تمارض المطلق والمقيد وحاصل تحرير المقام فيها: أن المطلق والمقيد لها أربع حالات:

الأولى: أن يتفق حكمهما وسببهما كآية اللدم التى تقدم الكلام عليها ، فيمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحسكم مماً ، وهوأسلوب من أساليب الافة المربية لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المثبت: كقول الشاعر وهو قيس بن الخطيم:

محن بما عندنا وأنت بما عنه \_ دلك راض والرأى مختلف فذف راضون لدلالة راض عليها ، ونظيره أيضاً قول ضاميء بن الحارث البرجي :

فن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيارا بها لفريب وقول عمرو بن أحر الباهلي:

رمانی بأمر كنت منه ووالدی بریثاً ومن أجل الطوی رمانی

وقال بمض العلماء: إن حمل المطلق على المقيد بالقياس ، وقيل: بالعقل وهو أضمفها . والله تعالى أعلم .

الحالة الثانية: أن يتحد الحكم و يختلف السبب ، كا في حده الآية فإن الحكم متحد وهو عتق رفبة ، والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار مثلا ، ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة و كثير من المالكية ، ولذا أو جبوا الإيمان في كفارة الظهار حلا للمطلق على المقيد خلافاً لأبى حنيفة ، ويدل لحل هذا المطلق على المقيد . قوله صلى الله عليه وسلم في قصة مصاوية ابن الحكم السلمى : « اعتقها فإنها مؤمنة » ولم يستفصله عنها هل هي كفارة أو لا ، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال ، قال في مراق السعود :

## ونزان ترك الاستفصال منزلة المموم في الأقوال

الحالة النالئة: عكس هذه ، وهى الاتحاد فى السبب مع الاختلاف فى الحكم. فقيل: يحمل فيها المطلق على المقيد ، وقيل: لا. وهو أكثر العلماء ، ومثاله صوم الظهار وإطعامه فسبهما واحد وهو الظهار ، وحكهما مختلف لأن هذا صوم وهذا إطعام ، وأحدها مقيد بالتتابع وهو الصوم. والنانى مطلق عن قيد التتابع ، وهو الإطعام ، فلايحمل هذا المطلق على هذا المقيد .

والقائلون بحمل المطلق على المقيد فى هذه الحالة مثلوا له بإطمام الظهار، فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسا ، مع أن عتقه وصومه قيدا بقوله : « من قبل أن يتماسا ، فيحمل هذا المطلق على المقيد فيجب كون الإطمام قبل المسيس.

ومثل له اللخمى بالإطمام فى كفارة اليمين حيث قيد بقوله : « من أوسط ما تطمعون أهليكم » .

وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال : ﴿ أُو كسوتهم ﴾ فيحمل المطاق على المفيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم .

الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم والسبب مماً ولا حمل فيها إجماعاً وهو واضح، وهذا فيها إذا كان المنيد واحداً.

أما إذا ورد مقيدان بقيد بن محتلفين فلا يمكن حل المطلق على كليهما لتنافى قيديهما ، ولـكنه ينظر فيهما، فإن كان أحدها أقرب للمطلق من الآخر حمل المطاق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء فيقيد بقيده ، وإن لم يكن أحدها أقرب له فلا يقيد بقيد واحد منهما ، و يبق على إطلاقه لاستحالة الترجيح ولا مرجح .

مثال: كون أحدها أقرب المطلق من الآخر صوم كفارة اليمين، فإنه مطلق عن قيد التقابع والتفريق ، مع أن صوم الظهار مقيد بالققابع ، وصوم التمتع مقيد بالقفريق ، واليمين أفرب إلى الظهار من التمتع لأن كلا من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع ، فيقيد صوم كفارة اليمين بالتقابع عند من يقول بدلك ، ولا يقيد بالقفريق الذى في صوم التمتع

وقراءة ابن مسمود ٥ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ٥ لم تثبت لإجماع الصحابة على عدم كتب « متتابعات ٥ فى المصحف ، ومشال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم قضاء رمضان ، فإن الله قال فيه : « فمدة

من أيام أخر ٥ ولم يقيده بتبابع ولا تفريق مع أنه قيد صوم الظهار بالنتابع وصوم المتم بالتفريق ، وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الآخر ٤ فلا يقيد بقيد واحد منهما ٤ بل يبقى على الاختيار إن شاء تابعه وإن شاء فرقه. والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : (ومن يقتل مؤمناً مقمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهـا ، وغضب الله عليه ولعنه وأعدً لهعذاباً عظيما ) الآية .

هذه الآية ندل على أن القاتل عمداً لاتوبة له وأنه مخلد فى الغار ، وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك كقوله تمالى « إن الله لايففر أن يشرك به ويففر مادون ذلك لمن يشاء » .

وقوله تمالى: « والذبن لايدمون مع الله إلهاً آخر ولا بقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق -- إلى قوله - إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يهدل الله سيئاتهم حسنات » الآية .

وقوله تمالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِغَفَرِ الذَّنُوبِ جَمِيمًا ﴾ •

وقوله : ﴿ وَ إِنَّ لَفَفَارَ لَمْنَ تَابُ وَآمَنَ ﴾ الآية .

وللجمع بين ذلك أوجه : منها - أن قوله « فجزاؤه جهنم خالداً فيها » أى إذا كان مستحلا لقتا ، المؤمن همداً لأن مستحل ذلك كافر .

قاله عكرمة وغيره ويدل له ما أخرجه ابن بى حانم عن ابن جبير وابن

جرير عن ابن جريج من أنها نزلت في مقيس بن صبابة ، فإنه أسلم هو وأخوه هشام وكانا بالمدينة فوجد مقيس أخاه قتيلا في بنى النجار ولم يعرف قاتله، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فأعطتها له الأنصار مائة من الإبل ، وقد أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بنى فهر ، قعمد مقيس إلى الفهرى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله وارتد عن الإسلام ، وركب جدلا من الدية ، وساق معه البقية ، ولحق عمكة مرتدا ، وهو يقول في شعر له :

قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بنى النجار أرباب فارع وأدركت أرى وأضجمت موسداً وكنت إلى الأوثان أول راجع

ومتيس هذا هو الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم « لا أؤمنه فى حل ولاحرم» وقتل متملقاً بأستار الكمبة يوم الفتح ، فالقاتل الذى هو كمقيس بن صبا بة المستحل للقتل المرتد عن الإسلام ، لا إشكال فى خلو ، فى النار .

وعلى هذا فالآية مختصة بما يماثل سبب نزولها بدليل النصوص للصرحة يأن جميع المؤمنين لايخلد أحد منهم فى النار .

الوجه الثانى - أن المفى فجزاؤه أنجوزى مع إمكان الإيجازى إذا تاب أوكان له عمل صالح يرجح بعمله السيء ، وهـذا قول أبى هريرة وأبي مجلز وأبي صالح وجاعة من السلف . الوجه الثالث - أن الآية للتفليظ فى المزجر ذكر هـذا الوجه الخطيب والألوسى فى تفسيريهما ، وعزاه الألوسى لبمض المحققين واستدلا عليه بقوله تعالى : « ومن كفر فإن الله غنى عن المالمين » على القول بأن ممناه ومن لم يحج .

وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت فى الصحيحين للمقداد حين سأله عن قتل من أسلم من السكفار بعد أن قطع يده فى الحرب ﴿ لاتقتله فإن قتلته فإنه عنزلتك قبل أن يقول الكلمة التى قال ﴾ .

وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر ، وخلود دون خلود ، فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن ممنى الخلود المسكث الطويل ، والمرب ربما تطلق السم الخلود على المسكث ومنه قول لبيد :

فوقفت أسألها وكيف سؤالها صما خواف مايبين كلامها

إلا أن الصحيح في ممنى الآية الوجه الثانى والأول ، وعلى التفليظ في الزجر ، حمل بمض العلماء كلام ابن عباس أزهذه الآية ناسخة لكل ماسو اها، والعلم عند الله تمالى .

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر أن القائل عمداً مؤمن عاص له توبة، كا عليه جمهور علماء الأمة ، وهو صريح قوله تمالى: « إلا من تاب وآمن » الآية وادعاء تخصيصها بالكفار لادليل عليه ، ويدل على ذلك أيضاً قوله تمالى: « وينفر مادون ذلك لمن يشاء » . وقوله تمالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَنْفُرُ الدُّنُوبِ جَمِيمًا ﴾.

وقد توافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان .

وصرح تمالى بأن القاتل أخو المفتول فى قوله: « فن عنى له من أخيه شىء » الآية ، وليس أخو المؤمن إلا المؤمن ، وقد قال تمالى « و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فسماهم مؤمنين مع أن بمضهم يقتل بمضاً .

ومما يدل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين فى قصة الإسرائيلي الذى قتل مائة نفس، لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بنى إسرائيل، لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال التى كانت عليهم .

## سورةالمائدة

قوله تعالى: ( اليوم أحل لكم الطيبات وطمام الذين أوتوا الكتاب حللكم) الآية

هذه الآية الكريمة تدل بممومها على إباحة ذبائع أهل الكتاب مطلقاً ولو سموا عليها غيرالله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره لأن الكل داخل في طعامهم .

وقد قال ابن عباس وأبوأمامة ومجاهد وسميد بن جهير وعكرمة وعطاء-والحسن ومكحول وإبراهيم النخمى والسدى ومقاتل بن حيان: أن المراد. بطمامهم ذبائحهم .

كا نقله علهم ابن كثير ونقله البخارى عن ابن عهاس، ودخول ذبائحهم في طمامهم أجمع عليمه المسلمون مع أنه جاءت آيات أخر تدل على أن ماسمى عليه غير الله لايجوز أكله ، وعلى أن مالم يذكر اسم الله عليه لايجوز أكله أيضاً.

أما التي دات على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله ، فكقوله تمالى . وما أهل به لنير الله » في سورة البقرة . وقوله : ﴿ وَمَا أُهُلُّ لَفِيرِ اللَّهُ بِهِ ﴾ في المائدة والنحل .

وقوله فى الأنمام : ﴿ أَوْ فَسَقّاً أَهْلَ لَفَهِرَ اللَّهُ بِهِ ﴾ .

والمراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح .

وأما التى دلت على منع أكل مالم يذكر اسم الله عليه ، فـكقوله : « ولا تأكاوا مما لم يذكر اسم الله عليه » الآية .

وقوله تمالى: « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لـكم أن لاتأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ». فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه .

والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين :

المبحث الأول: في وجه الجمع بين عموم آبة: « وطميام الذين أوتوا الكتاب » مع عموم الآبات المحرمة لما أهل به لغير الله فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله ، بأن أهل بها للصليب أو عيدى أو نحو ذلك .

المبعث الثانى: فى وجه الجم بين آية « وطمام الذين أوتوا الكتاب » أيضاً مع قوله: « ولا تأكلوا عما لم يذكر اسم الله عليمه » فيما إذا لم يسم اللكتابى الله ولاغيره على ذبيحته .

أما للبحث الأول ، فحاصله أن بين قوله تمالى : « وطعام الذين أوتوا السكم و بين قوله « وما أهل لنير الله به عموماً وخصوصاً من وجه تنفرد آیة «وطمام الذین أو تو الکتاب» فی الخبر و الجبن من طمامهم مثلا و تنفرد آیة «وما أهل لفیر الله به » فی ذبح الوثنی لوثنه و مجتمعان فی ذبیحة الکتابی التی أهل به الفیر الله ، كالصلیب أو عیسی فعموم قوله «وما أهل لفیر الله به » بقتضی تحریمها و عوم قوله « وطمام الذین أو تو ا الکتاب » یقتضی حلیمها .

وقد نقرر فى علم الأصول أن الأعين من وجه يتمارضان فى الصورة. التى يجتمعان فيها ، فيجب الترجيح بينهما ، والراجع منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر.

كا قدمنا فى سورة النساء فى الجمع بين قوله تمالى : « وأن تجمعوا بين الأختين» معقوله تمالى : « أو ما ملكت أيمانهم» وكا أشار له صاحب مراقى السعود بقوله :

وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حمّا معتبر

فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح. فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد .

كا ذكره صاحب المفنى وهو قول ابن عمر وربيعة ، كانقله عنهما البغوى فى تفسيره وذكره النووى فى شرح المهذب عن على وعائشة ورجح بعضهم هموم آية التحليل ، بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون. كا احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهملوا به لنير الله . قال مقيده على الله عنه الله عنه الله عنه والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة .

منها : قوله صلى الله عليه وسلم « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ٥ .

وقوله صلى الله عليه وسلم « والإثم ما حاك فى النفس» الحديث .

وقوله صلى الله عليه وسلم« فن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» .

ومنها : أن درء للفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر فى الأصول . وينبق على ذلك أن النهى إذا تمارض مع الإباحة كما هنا . قالنهى أولى بالتقديم والاعتبار ، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام .

بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال على بهى التحريم لأن بهى التحريم ،قدم على الأمر الدال على الوجوب لما ذكر فا من تقديم در ، المفاسد على جلب المصالح ، و الدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط في البراءة من عهده الطلب. وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث القرجيح باعتبار المدلول بقوله :

وناقل ومثبت والآمر بمد النواهي ثم هذا الآخر على إباحة إلخ.. فإن معنى قوله : والآمر بعد النواهى ، أن ما دل على الأمر بعد ما دل على النهى، فاقدال على النهى هو المقدم وقوله ثم هذا الآخر على إباحة . يعنى أن النبس الدال على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكرنا. فتحصل أن الأول النهى فالأمر فالإباحة ، فظهر تقديم النهى هما أهل به لغير الله على إباحة طمام أهل المكتاب.

واعلم أن العلماء اختلفوا فيا حرم على أهل الكتاب كشعم الجوف من البقر والفنم المحرم على البهود، هل يباح العسلم بما ذبحه البهودى ؟ فالجمهود على إباحة ذلك المسلم لا أن الذكاة لا تتجزأ، وكرهه مالك ومنعه بعض أسحابه كابن القاسم وأشهب. واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيا يظهر وإيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » قالوا: المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيا أحلته الآية.

قاحتج عليهم الجهور بما ثبت في صحيح البخارى من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمبد الله بن مففل رضى الله عنه على أخذه جراباً من شحم اليهود يوم خيبر .

وبما رواه الإمام أحد بن حنبل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودى على خبز شميروأ هاله سنخة أى ودكمتنير الربح، وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم ونهش من ذراحها ومات منها بشربن البراء بن ممرور، وهي مشهورة صحيحة قالوا: إنه صلى الله عليه

وسلم عزم على أكلها هو ومن ممه ولم يسألم هل نزعوا منها ما يمتقدون تحريمه من شحمها أو لا .

وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة المموم في الا أفوال ، كما أشار له في مراقى السمود بقوله :

ونزلن ترك الاستفصال منزلة المدوم في للقال

أما حديث عبد الله بن مفغل وحديث أنس رضى الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشعم الحرم عليهم ومطاق الشعم ليس حراماً عليهم بدليل قوله تعالى: « إلا ما حلت ظهورها » أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فا في الحديثين أعم من محل المنزاع والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن وجود الأعم لا يقتضى وجود الأخص بإجماع العقلاء

ومثل ردهذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول بالموجب، وأشار له صاحب مراقي السمود بقوله:

والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا من مانعأن الدليل استلزما لما من الصور في اختصا

أما القول بالموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوى وهو ضربان ممروفان فى علم البلاغة ، وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الأصولى لاالبيانى ، وأما تركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال فى شاة اليهودية فلا يخنى أنه لادليل فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بمينه ولا يخنى عليه شعم الجوف ولا شعم الحوايا ولا الشعم المختلط بعظم ، كا هو ضرورى فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر .

وأجرى الأقوال على الأصول فى مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية لمدم دليل جازم على الحل أو التحريم ، لأن ما يمتقد الشخص أنه حرام عليه لبس من طمامه ، والذكاة لا يظهر تجزؤها فحكم اسألة مشتبه ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه .

وأما المبحث الثانى: وهو الجمع بين قوله «وطمام الذين أوتوا الكتاب حل لـكم » مع قوله « ولا تأكلوا بما لمبذكر اسم الله عليه » فيما إذا لم بذكر السكتابى على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره .

فحاصله أن فى قوله « ولا تأكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه » وجهين من التفسير .

أحدها وإليه ذهب الشافعي ، وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوى ، أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هوما أهل به لغير الله ، وعلى هذا التفسير، فبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا شيء آخر .

(٧ - دفع إبهام الاضطراب)

الوجه الثانى — أنها على ظاهرها ، وعليه فبين الآيتين أيضاً حموم وخصوص من وجه تنفرد آية « وطمام الذين أوتوا الكتاب » فيا ذبحـــه السكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع .

وتنفرد آیة « ولا تأکلوا بما لم یذکر اسم الله علیه » فیا ذبحه و ثنی أو مسلم لم یذکراسم الله علیه ، فما ذبحه الوثنی حرام بلا نزاع ، وما ذبحه المسلم من غیر تسمیة یأتی حکمه إن شاء الله . ویجتمعان فیا فبحه کتابی ولم یسم الله علیه فیتمارضان فیه .

فيدل هموم « وطعام الذين أوتوا الكتاب » على الإباحة ، ويدل هموم « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » على القحريم ، فيصار إلى الترجيح كما قدمنا .

واختلف هذين العمومين أيضاً أيهما أرجح ، فذهب الجهور إلى ترجيح عموم « وطمام الذين أو توا الكتاب » الآية .

وقال بمضهم بترجيح هموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علميه .

قال النووى فى شرح المهذب: ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكرواً السم الله عليها أم لا . لظاهر القرآن العزيز . هذا مذهبنا ومذهب الجهور .

وحكاه ابن المنذر من على والنخى وحاد بن سليان وأبى عنينة وأحد وإسحاق وغيرم . فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل . انتهى محل الغرض منه بانظه . وحكى النووى القول الآخر عن على أيضاً وأبى ثور وعائشة وابن عسر. قال مقيده عفا الله عنه : الذى يظهر والله تعالى أعلم : أن لسوم كل من الآيتين مرجحاً . وأن مرجح آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار : أما آية التحليل فهرجح عمومها بأمرين :

الأول - أنها أقل تخصيصاً ، وآية التحريم أكثر تخصيصاً ، لأن الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ذبح لفيرالله ، وخصصها الجهور بما تركت فيه التسمية عمداً قائلين إن تركها نسياناً لا أثر له وآية التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحد ، وهو ماقدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح ،

وقد تقور فى الأصول أن الأقل تخصيصاً مقدم على الأكثر تخصيصاً ، كا أن ما لم يدخله التخصيص أصلامقدم على مادخله ، وعلى هدا جهور الأصوليين، وخالف فيه السبكي والصنى المندى ، وبين صاحب نشر البنود فى شرح مراقى السعود فى مبحث الترجيح باعتبار حال المروى فى شرح قوله :

تقديم ماخص على مالم يخص وعكسه كل أبي عليه نص

أن الأقل تخصصاً مقدم على الأكثر تخصيصاً ، وأن مالم يدخله التخصيص مقدم على ما دخله عند جاهير الأصوليين ، وأنه لم يخالف فيه إلا السهكى وصفى الدن الهندى .

والثاني ــ مانقله ابن جرير ونقله عنه ابن كثير عن مكرمة والحسن

البصرى ومكحول أن آية « وطـام الذين أوتوا الـكتاب » ناسخة لآية: « ولا تأكلو مما لم يذكر اسم الله عليه » .

وقال ابن جرير وابن كثير: إن مرادهم بالنسخ التخصيص ، ولكنا قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ لأن التخصيص بيان والهيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل .

ويدل لهذا أن آبة « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » من سورة الأنمام وهي مكية بالإجماع وآبة « وطمام الذين أو توا الكيّاب » من المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة . وأما آبة التحريم فيرجح عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله تمالى « وما أهل لفير الله به » لأن كليّاها دلت على نهى يظهر تمارضه مع إباحه ، وحاصل هذه المسألة أن ذبيحة الكتابى لها خس حالات لاسادسة لها :

الأولى – أن يملم أنه سمَّى الله عليها ، وفى هذه تؤكل بلانزاع ، ولاعبرته بخلاف الشيمة فى ذلك ، لأنهم لايمتد بهم فى الإجماع .

الثانية — أن يملم أنه أهل بها لغير الله ففيها خلاف ، وقد قدمنـــا أن التحقيق أنها لانؤكل لقوله تمالى « وما أهل لغير الله به» .

الثالثة – أن يملم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره ، وظاهر النصوص أنها لانؤكل أيضاً لدخولها فيما أهل لفير الله به ،

الرابعة - أن يعلم أنه سكت ولم يسم الله ولاغيره ، فالجمهور على الإباحة وهو الحق ، والبعض على التحريم كا تقدم .

الخامسة - أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده فتؤكل على ماعليه جهور العلماء، وهو الحق إن لم يعرف الكتابى بأكل الميتة كالذى يسل عنق الدجاجة بيده، فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل ماغاب عليه عند بعض العلماء وهو مذهب مالك، ويجوز أكله عند البعض، بل قال ابن العربى المالكى: إذا ما يناه يسل عنق الدجاجة بيده، فلنا الأكل منها لأنها من طعامه، والله أباح لنا طعامه.

واستبعده ابن عبد السلام . قال مقيده عذا الله عنه : هوجد ير بالاستبعاد ، فكما أن نساءهم يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن فى الحيض، فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة ، لأن غاية الأمر أن ذكا السكتابي تحل مذكاة كذكاة المسلم وما وعدنا به من ذكر حكم ماذبحه المسلم ولم يسم عليه .

فحاصلهِ أن فيه ثلاثة أقوال:

أرجحها وهو مذهب الجمهور ؛ أنه إن ترك التسمية عمداً لم تؤكل لعموم قوله تمالى « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسمالله عليه » وإن تركما نسيانا أكلت لأنه لو تذكر لسمى الله .

قال ابن جرير من حرم ذبيحة الناسي فقد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن كثير : إن ابن جرير يعنى بذلك مارواه البيهقى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم « المسلم يكفيه اسمه إن ندى أن يسمى حلان يذبح ، فليذكر اسم الله وليأكله ».

ثم قال ابن كثير: إن رفع هذا الحديث خطأ أخطأ فيه معقل بن عبهد الله المجزرى ، والصواب وقفه على ابن عباس .

كا رواه بذلك سميد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدى .

ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناسي التسمية دلالة الـكتاب والسنة والإجماع على العدر بالنسيان.

ويما استدل به البعض لذلك حديث رواه الحافظ أبو أحد ابن عدى عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى ملى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله م أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم «اسم الله على كل مسلم» ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعفه بأن في إسناده مروان ابن سالم أبا عبد الله الشامى وهو ضعيف .

المقول الثانى – أن ذبيحة المسلم تؤكل ولوترك التسمية عمداً ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله كما تقدم ، لأنه يرى أنه مالم يذكر اسم الله عليه يراد به ما أهل به لغير الله لاشيء آخر ، وقد ادعى بمضهم انمقداد الإجماع قبل الشافعي على أن متروك التسمية عمداً لايؤكل ، ولذلك قال أبو بوسف وغيره

لو حكم حاكم بجواز بيمه لم ينفذ فح لفته الإجاع . واستفرب ابن كثير حكاية الإجاع على ذلك قائلا ن الخلاف فيه قبل الشافعي معروف .

القول الثالث: أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحته لاتؤكل مطلقاً تركهـــه عمداً أو نسياناً. وهو مذهب داود الظاهري .

وقال ابن كثير: ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشمبي وعمد بن سيرين أنهماكرها متروك النسمية نسياناً والسلف يطلقون الكراهة على القعريم كثيراً.

ثم ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا بمتبر مخالفة الواحد أو الاثنين للجمهور فيمده إجماعاً مع مخالفة الواحد أو الاثنين ، ولذلك حكى الإجماع على أكل متروك القسمية نسياناً مع أنه نقل خلاف ذلك عن الشمهي وابن سيرين .

## [ مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث ]

المسألة الأولى – اعلم أن كثيراً من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ماذبحه أهل الكتاب لصنم ، وبين ماذبحه أهل الكتاب لصنم ، وبين ماذبحه أهل حبربل ، أو لكنائسهم . قائلين إن الأول مما أهل به لفير الله دون الثانى فكروه .

عندهم كراهة تنزيه ، مستدايين بقوله تمالى « وما ذبح على النصب » .

والذى يظهر لمقيده عنه الله عنه ؛ أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن لأن الذبيح على وجه القربة عبادة بالإجماع ، وقد قال تمالى «فصل لربك وانحر» وقال تمالى « قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله » الآية .

فن صرف شيئًا من ذلك لفيرالله فقد جمله شريكا مع الله فى هذه العبادة التى هى الذبح ، سواء كان نبيًا أو ملكا أو بناء أو شجرًا أو حجرًا أو غير ذلك . لافرق فى ذلك بين صالح وطالح ، كا نص عليه تعالى بقوله « ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيهن أرباباً ».

ثم بين أن فاعل ذلك كافر بقوله تمالى « أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون » .

وقال تمالى « ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكـــاب والحـكم والنبوة ، ثم يقول للناسكونوا عباداً لى من دون الله » الآية .

وقال تمالى « قل يا أهل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء بينسا وبينكم أن لانمبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولايتخذ بمضنا بمضاً أرباباً من دون الله » الآية ، فإن قيل: قد رخص فى أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء وأبوأمامة الباهلى والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحزة بن حبيب وأبوسلة الخولانى وعمر بن الأسود ومكحول والليث بن سعد وغيره .

فالجواب: أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعده ، وقد خالفهم فيه غيره ، وممن خالفهم أم للؤمنين عائشة رضى الله عنها والإمام الشافعي رحمه الله ، والله تعالى يقول : « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فنجده حرّم ما أهل به الهير الله .

وقوله لغير الله ، يدخل فيه الملك والنبى ، كما يدخل فيه الصنم والنصب

والشيطان. وقد وافقونا في منع ما ذبحوه باسم الصنم ، وقد دل الدليل على أنه لافرق في ذلك بين النبي والملك ، وبين الصنم والنصب ، فلزمهم القول بالمنع.

وأما استدلالهم بقوله « وماذبح على النصب » فلا دليل فيــ ه لأن قوله تمالى « وماذبح على النصب » ليس بمخصص لقوله « وما أهل لفير الله به » » لأنه ذكر فيه بعض مادل عليه حموم «وما أهل لفير الله به » .

وقد تقرر فى علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم المام بحكم المام ، لا يخصص على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبى ثور محتجاً بأنه لافائدة لذكره إلا التخصيص وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة ، وفائدة ذكر البعض نفى احمال إخراجه من العام ، فإذا حققت ذلك فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام سواء ذكرا فى نص واحد كقوله تعالى هافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى » .

أو ذكركل واحد منهما على حدة ، كعديث الترمذى وغيره: «أيما إهاب دبغ فقد طهر » من حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال : « هلا أخذتم إهابها » . الحديث.

فذكر الصلاة الوسطى الأول لايدل على عدم المحافظـة على غيرها من الصلوات ، وذكر إهاب الشاة في الأخير لايدل على عدم الانتفاع بإهاب غير الشاة ، لأن ذكر البعض لايخصص العام.

وكذلك رجوع ضمير البمض لا يخصص أيضاً على الصحيح كقوله تمالى:

« وبمولتهن أحق بردهن فى ذلك » فإن الضمير راجع إلى قوله « والمطلقات. يتربصن» وهو لخصوص الرجسيات من المطلقات مع أن نربص ثلاثة قروء عام المطلقات من رجعيات وبوائن ، وإلى هذا أشار فى مراقى السعود مبيناً ممه أيضاً أن سبب الواقعة لا يخصصها وأن مذهب الراوى لا يخصص مرويه على الصحيج فيهما أيضاً بقوله:

ودع ضمير البعض والأسبابا وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوى على المقمد

وروى عن الشافمي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البمض ، وعليه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل آخر .

أما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيــ إلا أبو ثور ، وتقدم رد مذهبه .

ولو سلمنا أن الآية ممارضة بقوله تمالى « وطمام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » فإنا نجد النبى صلى الله عليه وسلم أمر بترك مثل هذا الذى تمارضت فيه النصوص بقوله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » .

المسألة الثانية : اختلف العاماء فى ذكاة نصارى العرب كبنى تفلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ونحوهم ، فالجمهور على أن ذبائحهم لاتؤكل . قاله ابن كثير وهو مذهب الشافعي ونقله النووى فى شرح المهذب عن على وعطاء وسعيد بن جبير .

ونقل النووى أيضاً إباحة ذكاتهم عن ابن عباس والنخمى والشمي ومقطاء الخراسانى والزهرى والحكم وحاد وأبى حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبى ثور. وصح هذا القول ابن قدامة فى المفنى محتجاً بعموم قوله « وطمام الذين أوتوا الكتاب حل الكم » .

وحجة القول الأول ماروى عن هر رضى الله عنه قال: ما نصارى المرب بأهل كيماب لاتحل لنا ذبائحهم .

وما روى عن على رضى الله عنه: لا تحل ذبا تح نصارى بنى تفلب لأنهم دخلوا فى النصر انية بعد التبديل ، ولا يعلم هل دخلوا فى دين من بدل منهم أوفى دين من لم يبدل فصاروا كالمجوس لما أشكل أمرهم فى الكتاب لم تؤكل فبائهم فركر هذا صاحب المهدب وسكت عليه النووى فى الشرح قائلا: إنه حجة الشافعية فى منع ذبائهم ، ويفهم منه عدم إباحة أكل ذكاة المهود والنصارى اليوم لتبديلهم لاسيا فيمن عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى.

المسألة الثالثة: ذبائح المجوس لأتحل للمسلمين؛ قال النووى فى شرح المهذب هى حرام عندنا ، وقال به جمهور الملماء ، ونقله ابن المنذر عن أكثر الملماء . قال : وعمن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن جبهر ومجاهد وعبد الرحن بن أبى ليلى والنخمى وعبيد الله بن يزيد ومرة الممدانى ومالك والثورى وأبوحنيفة وأحد و إسحاق .

وقال أبن كثير في تفسير قوله : ﴿ وطمام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾

وأما المجوس فإسهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب فإنهم لانؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم خلافاً لأبى ثور إبراهيم بن خالف السكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه يعنى في هذه المسألة وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ.

و إنما الذى فى صحيح البخارى عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولو سلم صحة هذا الحديث فسومه مخصوص بمفهوم هذه الآية «وطمام الذين أو توا الكتاب حل ك فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طمام من عداهم من أهل الأديان لا يحل . انتهى كلام ابن كثير بلفظه واعترض عليه فى الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه: أن هذا مفهوم لقب وهو ليس مجعة .

قال مقيده عذا الله عنه: الصواب مع الحافظ ابن كثير رحه الله تمالى ، واعتراض الشيخ عليه سهو منه ، لأن مفهوم قوله «الذين أو توا الكتاب »مفهوم علة لامفهوم لقب ، كا ظنه الشيخ لأن مفهوم الماتب في اصطلاح الأصوليين هو ما على فيه الحركم باسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع وضا بطه أنه هو الذي ذكر ليم كن الإسناد إليه فقط لاشماله على صفة تقتضى تخصيصه بالذكر دون غيره ،

أما تعليق هذا الحكم الذى هو إباحة طمامهم بالوصف بإيتاء الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط العكم محلية طعامهم .

وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم السكتاب وذلك بعينه هو المناط الحلية فكاح نسائهم على إيتائهم السكتاب فكاح نسائهم على إيتائهم السكتاب لو لم يكن لأنه علمته لماكان في التخصيص بإيتاء السكتاب فائدة. ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علمته لمكان حشوا من غير فائدة يفهم منه أنه علمته بمسلك الإيماء والتنبيه.

قال في مراقي السمودفي تمداد صور الإيماء :

كا إذا سمع وصفًا فحسكم وذكره في العمكم وصفًا قد ألم إن لم يكمن عليه لم يفـــد ومنعه عمـا يفيت استفد ترتيبه الحكم عليه واتضح . الخ . .

ومحل الشاهد منه قوله استفد ترتيبه الحكم عليه وقوله وذكره فى العكم وصفاً إن لم يكن علمته لم يفد ·

ومما يوضح ماذكرنا أن قوله «والذين أوتوا الكتاب» موصول وصلت. جملة فعلية ، وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة صلة ألى بمثابة الفعل مع الموصول. ولذا عمل الوصف المقترن بأل الموصولة في الماضي لأنه بمنزلة الفصل ، كما أشار له في الخلاصة بقوله :

وإن يكن صلة أل فنى المضى. وغيره إخاله قد ارتضى فإذا حققت ذلك علمت أن الذين أو توا الكتاب بمثابة مالو قلت وطعام المؤتين الكتاب بصيغة اسم المفعول ولم يقل أحد أن مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب لاشباله على أمر هو المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصوداً المتكلم دون غيره، كاذكروا في مفهوم الصفة.

فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيره ، وهي العلة في إباحة طمامهم و نكاح نسائهم ، فادعاء أنها مفهوم لقب سهو ظاهر .

وظهر أن التحقيق أن الفهوم فى قوله ﴿ الذين أوتوا الكتاب ﴾ مفهوم علة ومفهوم العلة قدم من أقسام مفهوم الصفة . فالصفة أهم من العلة وإيضاحه كا بينه القرافى أن الصفة قد تكون مكلة للملة لا علة تامة كوجوب الزكاة فى السائمة فإن علته ليست السوم فقط ، ولو كان كذلك لوجبت فى الوحوش لأنها سائمة ولكن العلة ملك ما محصل به الفنى وهى مع السوم أتم منها مع العلف وهذا عند من لا يرى الزكاة فى العلوفة .

وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير رحه إلله تمالى هو الصواب.

وقد تقرر فى علم الأصول أن المفهوم بنوعهه من مخصصات العموم ه أما تخصيص العام بمفهوم للوافقة بقسميه فلا خلاف فيه . ويمن حكى الإجماع عليه : الآمدى والسبكى فى شرح المختصر . ودليل جوازه أن إهمال الدليلين أولى من إلفاء أحدهما .

ومثاله تخصيص حديث : « لَى الواجد بحل عرضه وعقوبته » . أى يحل العرض بقوله مطلنى والعقوبة بالحبس فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذى هو الفحوى فى قوله « فلا تقل لما أف » لأن فحواه تحريم أذاها فلا يحبس الواقد بدين الوقد .

وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف. والأرجح منه هو مامشي عليه الحافظ ابن كثير تنمده الله برحمته الواسمة وهو التخصيص به .

والدليل عليه ما قدمنا من إن عمال الدليلين أولى من إلغاء أحدها . وقيل: لا يجوز التخصيص به . وفتله الباجي عن أكثر المالكية .

وحجة هذا القول أن دلالة المام على مادل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم ، ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد المام ، فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من إلفاء أحدها .

واعتمد التخصيص به صاحب مراق السمود في قوله في مبحث الخاص في الحكم على الخصصات المنفصلة :

واعتبر الإجماع جل الناس وقسى المفهوم كالقياس ومثال التخصيص بمفهوم الخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم « في أربعين شاة شاة » الذي يشمل عمومه السائمة والمعلوفة بمفهوم قوله « في الغم

السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة فى المعلوفة » وهم الأكثر لأنه يفهم منه أن غير السائمة لازكاة فيها ، فيخصص بذلك هوم فى أربعين شاه شاة . والعلم عند الله تعالى .

المسألة الرابعة: ما صاده الـكمتابى بالجوارح والسلاح حلال للسلم، لأن العقر ذكاة الصيد وعلى هذا القول الأثمة الثلاثة. وبه قال عطاء والليث والأوزاعى وابن المنذر وداود وجهور العلماء عكما نقله عنهم النووى فى شرح المهذب.

وحعة الجمهور واضعة وهى قوله تمالى : « وطمام الذين أو توا الـكتاب حل لـكم » وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الـكتابى وصيده مستدلين بقوله تمالى : « تناله أيديكم ورماحكم » لأنه خص الصيد بأيدى المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين .

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لى والله أعلم : أن هذا الاحتجاج لا ينهض على الجهور ، وأن الصواب مع الجهور .

وقدوافق الجهور من المالكية أشهب وابن هارون وابن يونس والباجى واللخمى ، ولمالك في الموازية كراهته . قال ابن بشير : ويمكن حمل المدونة على الكراهة .

المسألة الخامسة: ذبائح أهل السكتاب في دار الحرب كذبائهم في دار الإسلام. قال النووى: وهذا لاخلاف فيه ، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه. قوله تعالى: « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم .. » الآية ..

هذه الآية الـ كريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ تحاكم إليه الحل الكتاب مخير بين الحـ كم بينهم والإعراض عنهم ، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تمالى: « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » الآية .

والجواب: أن قوله تمالى: « وأن احسكم بينهم » ناسخ لقوله: « أو أعرض عنهم » وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدى وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وغير واحد. قاله ابن كثير .

وقیل: معنی « وأن احكم » أى إذا حكت بينهم ، فاحكم بما أنزل الله لا بانباع الهوى ، وعليه فالأولى محـكة. والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : (أو آخران من غيركم) الآية .

هذه الآية تدل على قبول شهادة الـكفار على الوصية فى السفر، وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك كقوله: « إنما يفترى الـكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك م الـكاذبون » .

وقوله: « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولثك هم الفاسقون » ، أى فالـكافرون أحرى برد شهادتهم .

وقوله : « واشهدوا ذوى عدل منكم » .

وقوله: « واشهدوا شهیدین من رجالکم ، فإن لم یکونا رجاین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. . . » الآیة .

( ٨ \_ دفع لمهام الاضطراب)

والجواب عن هذا: على قول من لا يقبل شهادة الـكافرين على الإيصاء في السفر أنه يقول: إن قوله أو آخران من غيركم، منسوخ بآيات اشتراط المدالة، والذى يقول بقبول شهادتهما يقول هي محـكة مخصصة المموم غيرها. وهذا الخلاف معروف ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر.

وأما على قول من قال : إن معنى قوله : « ذوا عدل منكم » أى من قبيلة الموصى من قبيلة الموصى من عائر المسلمين . فلا إشكال فى الآية .

ولكن جمهور العلماء على أن قوله: من غيركم. أى من غير المسلمين ، وأن قوله: منكم . أى من المسلمين . وعليه ، فالجواب ما تقدم . والعلم عند الله تمالى

قوله ثمانى : ( بوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام النيوب ) .

هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة ، على أعمم .

وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم كقوله تمالى : « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا » .

وقوله تمالى : « يوم نبعث فى كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجثنا على هؤلاء . . » .

#### والجواب من ثلاثة أوجه :

الأول: وهو اختيار ابن جرير، وقال فيه ابن كثير: لا شك أنه حسن، أن المعنى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك الحيط بكل شيء، فنحن وإن عرفنامن أجابنا فإ بما نعرف المظواهر ولا علم لنا بالبواطن، وأنت المطلع على السرائر وما تخفى الضائر فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم.

الثانى : وبه قال مجاهد والسدى والحسن البصرى ، كم نفله عنهم ابن كثير وغيره أمهم قالوا : لاعلم لنا ، لما اعترام من شدة هول يوم القيامة ، ثم زال ذلك منهم فشهدوا على أعهم .

والثالث: وهو أضمفها ، أن مهنى قوله: ماذا أحبتم ، ماذا هملوابمدكم ، وما أحدثوا بمدكم ؟ قالوا: لا علم لنا. ذكر ابن كثير وغيره هدا القول ، ولا يخفى بمده عن ظاهر القرآن.

قوله تعالى: (قال الله إنى منزلها عليكم فن يكفر بعد مدكم فإنى أعذبه عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين )

هذه الآية الـكريمة تدل على أن أشد الناس عذا با بوم القيامة من كفر من أسحاب المائدة .

وقد جاء فى بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك كقوله: ﴿ إِنَّ المُنَافَةُ يَنَّ لَكُ مُولِهُ : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فى الدرك الأسفل من النار ﴾ وقوله ﴿ ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد المذاب ﴾ .

والجواب: أن آية ﴿ ادخلوا آل فرعون ﴾ وآية: ﴿ إِنَّ الْمُنافَقِينَ ﴾

لا منافاة بينهما ، لأن كلا من آل فرعون والمنافقين في سفل دركات المنار في أشد المذاب ، وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد عذا باً من الآخر.

وأما قوله : « فإنى أعذبه » الآية . فيجاب عنه من وجهين :

الأول : وهو ما قاله ابن كثير : أن المراد بالمالمين عالمو زمانهم وعليه فلا إشكال ، ونظيره قوله تعالى : « و إلى فضلتكم على العالمين » كما تقدم .

الثانى: ما قاله البعض: من أن المراد به العذاب الدنيوى الذى هو مسخهم خنازير ، ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أنه قال: « أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون » .

وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول المائدة ، وأن بمضهم كفر بعد نزولها ، أما على قول الحسن ومجاهد أمهم خافوا من الوعيد فقالوا : لا حاجة لنا في نزولها فلم تهزل فلا إشكال .

ولـكن ظاهر قوله تمالى : « إنى منزلها » يخالف ذلك ، وعلى القول بنزولها لا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت كفر بمضهم كا لا يخنى .

## سورة الانعام

قوقة تعالى : ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . . . ) الآية .

هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين ونظيرها قوله تمالى ه هنالك تبلواكل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله موليهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون .

وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك وهي قوله تمالى : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا . وأن الـكافرين لا مولى لهم » .

والجواب عن هذا : أن معنى كونه مولى الـكافرين أنه مالـكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الـكافرين، أى ولاية الحبة والتوفيق والنصر، والعلم عند الله تعالى.

وأما على قول من قال : إن الضمير في قوله ما ردو » وقوله « موليهم » عائد إلى الملائكة فلا إشكال في الآية أصلا ، ولكن الأول أظهر.

قوله نعائى: (وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء. ولكن فكرى لملهم يتقون).

هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والشكذيب.

وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم فى الإثم ، وهي عموله تمالى « وقد نزل عليكم فى الـكتِب أن إذا سمتم آية الله يكفر بها ــ إلى إ

قوله \_ إنكم إذاً مثلهم » اعلم أولا أن في معنى، قوله : «وما دلى ألا ين يـ ون من حسابهم من شيء » وجهين للعلماء :

الأول: أن الممنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم. في آيات الله من حساب الكفار من شيء ، وعلى هذا الوجه فلا إشكال. في الآية أصلاء

الوجه الثانى: أن معنى الآية « وما على الذين يتقون » ما يقع من الكفار من الخوض فى آيات الله فى مجالستهم لهم من شى .

وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الـكفار للمتقين من المؤمنين. كان في أول الإسلام للضرورة، ثم نسخ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مثلهم » .

ويمن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدى وابن جريج وغيرهم كا نقله عجم ابن كثير ، فظهر أن لا إشكال على كلا القولين . ومعنى قوله تعالى : « ولكن ذكرى لعلهم بتقون » على الوجه الأول أمهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم ، ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك .

وعلى الوجه الثاتى فالمم أن الترخيص فى المجالسة لا يسقط القذكير لعلهم يتقون الخوض فى آيات الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكرى لهم. وأما جمل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده ، والعلم عند الله تعالى . قوله تمالى: (وهذا كياب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها)

يتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسلم مخصوص بأم القرى وما يقرب منها دون الأقطار النائية عنها لقوله تعالى « ومن حولها » ونظيره: قوله تعالى في سورة شورى « وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه » الآية .

وقد حاءت آیات أخر تصرح بعموم إنذاره صلی الله علیه وسلم لجمیع الناس کقوله تعالی « تبارك الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للمالمین نذیراً » وقوله تعالی « وأو حی إلی هذا الفرآن لأنذركم به ومن بلغ » وقوله « قل یا آیها الناس إیی رسول الله إلیكم جمیماً » وقوله « وما أرسلناك إلا كافة للناس » الآیة .

والجواب من وجهين :

الأول: أن المراد بقوله ومن حولها شاهل لجيم الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس .

الوجه الثانى: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن قوله ومن حولها لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة ، حرسها الله كجزيرة العرب مثلا ، فإن الآيات الأخر نصت على العموم كقوله « ايكون للعالمين مذيراً »

وذكر بمض أفراد المام بحكم المام لا يخصصه عند عامة الملاء ولم يخالف

فيه إلا أبو ثور . وقد قدمنا ذلك واضحاً بأدلته في سورة المائدة .

فالآية على هذا القول كقوله « وأنذر مشيرتك الأقربين » فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم ، كما هو واضح . والعلم عند الله تعالى .

قو له تعالى : ( والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه ) .

وقوله أيضاً . « والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه» . أثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما .

والجواب : ما قاله قيّادة رحمه الله من أن للمنى متشابها ورقما مختلفاً طعمها . والله تمالى أعلم

قوله تعالى: ( لا تدركه الأبصار ) الآية .

هذه الآية الكريمة نوهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار . وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه يرى بالأبصار ، كقوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » وكقوله «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » فالحسنى : الجنة . والزيادة : العظر إلى وجه الله الكرم .

وكذلك قوله: « لهم ما يشاءون فيها وقدينا مزيد » على أحد القولين، وكذلك قوله: « لهم ما يشاءون فيها وقدينا مزيد » على أحد القولين، و كذل إنهم هن ربهم يومئذ لحجوبون » ، يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم .

والجواب من ثلاثة أوجه :

الأول: أن المعنى ــ لا تدركه الأبصار أى فى الدنيا فلا ينافى الرؤية في الآخرة

الثانى : أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له فى الآخرة ، وهذا قريب فى المعنى من الأول .

الثالث: وهو الحق: أن المنفى فى هذه الآية الإدراك المشمر بالإحاطة بالسّمة ـ أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة وانفاف أهل السنة والجماعة على ذلك.

وحاصل هذا الجواب: أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية لأن الإدراك المراد به الإحاطة ، والمرب تقول : رأيت الشيء وما أدركته ، فممنى لاتدركه الأبصار لا تحيط به ، كما أنه تمالى يملمه الخلق ولا يحيطون به علما .

وقد اتفق المقلاء على أن نفى الأخص لا يستلزم نفى الأمم ، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية ، مع أن الله تمالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخاق .

والدليل على صحة هذا ارجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبى موسى مرفوعاً « حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » .

الحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا ، ويفهم منه حدم إمكان الإحاطة مطلة .

والحاصل: أن رؤيته تمالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى « رب أرنى أنظر إليك » لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تمالى عقلا.

وأما في الشرع فهى جائزة وواقعة في الآخرة بمتنعة في الدنيا ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعاً : ﴿ إِنَّهُ لَنْ تُرُوا رَبُّكُمُ حَتَّى تَمُوتُوا ﴾ والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ( وأعرض عن المشركين ) لا يعارض آيات السيف لأنها ناسخة له .

قو له تعالى : ( قال النار مثو اكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ) الآية .

هذه الآية الـكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا. ونظيرها قوله تعالى. « فأما الذين شتوا فني النار خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » وقوله تعالى « لا بثين فيها أحقابا »

وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله ٥ خالدين فيها أبدا » .

والجواب عن هذا من أوجه :

أحدها: أن قوله تمالى: « إلا ما شاء الله » معناه إلا من شاء الله عدم

خلوده فيها من أهل الـكبائر من الموحدين .

وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل الفار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين ، ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبى سنان وخالد بن ممدان ، واختاره ابن جرير . وغاية ما فى هذا القول إطلاق ما وإرادة مَن ونظيره فى القرآن «فانكحوا ماطاب لكم من النساء»

الثانى : أن المدة التى استثناها الله هى المدة التى بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيره . قاله ابن جرير أيضاً .

الوجه الثالث أن قوله ﴿ إِلاَ مَا شَاءَ الله ﴾ فيه إجمال وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبداً • وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له ، والظهور من المرجعات فالظاهر مقدم على الحجمل ، كا تقرر في الأصول •

ومنها \_ أن إلا في سورة هود بمعنى : سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السموات والأرض .

وقال بمض العلماء: إن الاستثناء على ظاهره وأنه يأتى على النار زمان ليس فيها أحد .

وقال ابن مسمود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبو ابها ليس فيها أحد .. وذلك بمد ما يلبثون أحقابا ه وعن ابن عباس : أنها تأكلهم بأمر الله .

قال مة يده عفا الله عنه : الذى يظهر لى والله تمالى أعلم : أن هذه النار التي لا يبق فيها أحد يتمين حلما على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين . كا جزم به البغوى في تفسيره ، لأنه يحصل به الجمع بهن الأدلة وإهمال الدليلين أولى من إلفاء حداما .

وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع ذا أمكن ، أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ، ومَن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها ، فالآيات القرآنية تقتضى عدم صحة، وإيضاحه أن المقام لا يخلو من إحدى خمى حالات القسيم الصحيح وغيرها راج ليها .

الأولى : أن يقال بفناء النار ، وأن استراحتهم من المذاب بسبب فنائها .

الثانية : أن يقال إنهم ماتوا وهى باقية .

الثالثة : أن يقال : إنهم أخرجوا منها وهى باقية .

الرابعة: أن يقال إلهم باقون فيها إلا أن العذاب ينحف عليهم وذهاب المداب رأسا واستحالته الدة لم نذ كرها من الأقسام، لأنا نقيم البرهان على ننى تخفيف العذاب وننى تخفيفه يلزمه ننى ذهابه واستحالته الدة فاكتفينا به الدلة نفيه على نفيهما وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلائه.

أما فناؤها فقد نص تمالى على عدمه بقوله « كلا خبت زدناه سميرا» .

وقد قال تمالى: ﴿ إِلاَ مَا شَاءُ رَبِكُ ﴾ فى خلود أهل الجنة وخلود أهل الجنة وخلود أهل النار وبين عدم الانقطاع فى خلود أهل الجنة بقوله ؛ « عطاء غير مجذوذ ﴾ وبقوله ﴿ يَا عَدْمُ يَنْفُدُ وَمَا عَنْدُ اللَّهُ عَلَى بَاقَدَ ﴾ وقوله ﴿ يَا عَدْمُ يَنْفُدُ وَمَا عَنْدُ اللَّهُ عَلَى بَاقَ ﴾ .

وبين عدم الانقطاع في خلود أهل النار بقوله : « كلا خبت زدناهم سميراً » .

فن يقول إن للنار خبوة ليس بمدها زيادة سمير ، رد عليه بهذه الآية الكريمة . ومملوم أن « كما » تقتضى التكرار بتكرار الفمل الذى بمدها ، ونظيرها قوله تمالى : « كما نضجت جلوده بدلناه جلوداً غيرها » الآية

وأما موتهم فقد نص تمالى على عدمه بقوله « لا يقفى عليهم فيموتوا » وقوله « لا يقفى عليهم فيموتوا » وقوله « ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت » وقد بين صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أن الموت بجاء به يوم القيامة فى صورة كبش أمليج فيذبح ، وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لاموت ، كا قال صلى الله عليه وسلم : « ويقال با أهل الجنة خاود فلاموت » .

وأما إخراجهم منها فنص تعالى على عدمه بقوله « وماهم بخارجين من النار » وبقوله « كما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » وبقوله « وماهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم » .

وأما تخفيف المذاب عنهم فنص تمالى على عدمه بقوله ﴿ وَلا يَخْفَفُ

عنهم من عذابها كذلك نجرى كل كفور » وقوله « فلن نزيدكم إلا عذابا » وقوله « لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون » وقوله « إن عذابها كان غراما » وقوله تعالى : « لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ».

وقوله « ولهم عذاب متم » ولا يخنى أن قوله: « لا يخنف عهم من عذابها » وقوله « لا يفتر عنهم » كلاهما فعل في سياق النني ، فحرف النني بنني المصدر الكامن في الفعل فهو في معنى لا تخفيف العذاب عنهم ، ولا تفتير له والقول بفنائيها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في هذه الآيات بل يلزمه ذهامهما رأسا ، كا أنه يلزمه نني ملازمة العذاب المنصوص عليها بقوله « فسوف يكون لزاما » وقوله « إن عذابها كان غراما » وإقامته النصوص عليها بقوله عليها بقوله « فسوف يكون لزاما » وقوله « إن عذابها كان غراما » وإقامته النصوص عليها بقوله « في عليها بقوله » .

فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار المصرح به فى قوله «كلما خبت زدناهم سميراً » وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها أن ذلك لا يمنع فناءها لأنه وعيدو إخلاف الوعيد من الحسن لامن القبيمح ، وأن الله تمالى ذكر أنه لا يخلف وعيده ، وأن الشاعر فال :

وإنى وإن أوعدته أو وهدته لحملف إيمادى ومنجز موهدى فالظاهر عدم صحته لأمرين:

الأول : أنه يلزمه جواز ألا يدخل الناركافر ، لأن الخبر بذلك وعيد، وإخلافه على هذالقول لا بأس به .

الثانى: أن تمالى صرح بحق وعيده على من كذَّب رسله حيث قال: « كل كذب الرسل فحق وهيد » .

وقد تقرر فى مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف القعليل كقولهم : سها فسجد . أى سجد لعلة سهوه . وسرق فقطعت يده أى لعلة سرقته ، فقوله : « كل كذب لرسل فحق وعيد » . أى وجب وقوع الوهيد عليهم لعلة تكذيب الرسل ، ونظيرها قوله تالى : « إن كل إلا كذب الرسل فق مقاب » .

ومن الأدلة الصريحة فى ذلك تصريحه تمالى بأن قوله: لا يبدل فيما أوعد به أهل النار حيث قال: ﴿ لا تختصوا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد ، ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد » .

ويستأنس اذلك بظاهر قوله تمالى « واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده \_ إلى قوله \_ إن وهد الله حق » وقوله « إن عذاب ربك لواقع » فالظاهر أن الوعيد الذى يجوز إخلافه وعيد عصاة المؤمنين لأن الله بين ذلك بقوله : « وينفر ما دون ذلك لمن يشاء » .

فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام تمين القسم الخامس الذى هو خلودهم فيها أبداً بلا انقطاع ولا تخفيف بالققسيم والسبر الصحيح. ولا غرابة في ذلك لأن خبثهم الطبيمي دائم لا يزول ، فسكان جزاؤهم

دائمًا لا يزول والدليل على أن خبتهم لا يزول قوله تعالى « ولو علم الله فيهم. خيرًا لأسمعهم » الآية .

فقوله خيراً شكرة فى سياق الشرط فهى تمم ، فلوكان فيهم خير ما فى وقت ما لمله الله وقوله تمالى : « ولو ردوا لمادوا لما بهوا عنه » وعودهم بعد مما ينة المذاب ، لا يستفرب بعده عودهم بعد مباشرة المذاب لأن رؤية المذاب عياناً كالوقوع فيه لا سيا وقد قال تمالى : « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » وقال : « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا » الآية .

وعذاب الكفار للاهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص، كما أشار له تمالى بقوله: « ولا يزكيهم » وبقوله « ولهم عذاب مهين » والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) الآية

وقد قال تمالى «ولو شاء الله ما أشركوا» وقال « لو شئنا لآتينا كل نفس هداها » وقال « لو شاء الله لجمهم على الهدى » و إذا كان هذا الـكلام الذى قاله الكفار حقاً فما وجه تـكذيبه تمالى لهم بقوله « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن و إن أنم إلا تخرصون » ، ونظير هذا الإشكال بعينه في سورة

الرخرف فى قوله تمالى : « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من على إن هم إلا يخرصون » .

والجواب: أن هذا السكلام الذي قاله السكفار كلام حق أريد به باطل فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا السكلام الحق و إيضاحه: أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم فكذبهم الله في ذلك مبيناً أنه لا يرضى بكفرهم كانص عليه بقوله: « ولا يرضى لعباده السكفر » فالسكفار زعوا أن الإرادة السكونية بلزمها الرضى ، وهو زعم باطل بل الله يريد بإرادته السكونية مالا يرضاه بدليل قوله « ختم الله على قاديهم » مع قوله ولا يرضى لعباده السكفر » والذي يلازم الرضى حقاً إنما هو الإرادة الشرعية. والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ( قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ) الآية .

هذه الآية تدل على أن هذا الذى يتلوه عليهم حرمه ربهم عليهم ، فيوهم أن معنى قوله « ألا تشركوا به شيئاً وبالوائدين إحساناً » أن الإحسان بالوائدين وعدم الشرك حرام ، والواقع خلاف ذلك ، كا هو ضرورى .

وفى هذه الآية الـكمريمة كلام كثير للعلماء ، وبحوث ومناقشات كثيرة لا تتسع هذه العجالة لاستيمابها منها أنها صلة كا يأتى ، ومنها أنها بمدنى أبينه لـكم لئلا نشركوا . ومن أطاع الشيطان مستحلا فهو مشرك بدليل قوله « وإن أطمتموهم إنكم لمشركون » .

ومنها: أن الكلام تم عند قوله: حرم ربكم ، وأن قوله عليه ألا تشركوا: اسم فعل يتعلق بما بعده على أنه معموله ، منها غير ذلك، وأقرب تلك الوجوه عندنا هو مادل عليه القرآن لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك هو أن قوله تعالى: « أتل ماحرم ربكم عليكم، مضمن معنى ماوصاكم ربكم به تركا وفعلا، و إنما قلنا إن القرآن دل على هذا لأن الله رفع هذا الإشكال وبين مراده بقوله «ذلكم وصاكم به لملكم تعقلون ، فيكون المعنى: وصاكم : ألا تشركوا ونظيره من كلام العرب قول الراجز:

حج وأوسى بسليمي إلا عبداً أن لا ترى ولا تكلم أحدا ومن أقرب الوجوه بعد هذا وجهان:

الأول أن للمني : يبهنه لـكم لثلا تشركوا .

والثانى: أن أن من قوله: أن لا تشركوا مفسرة المتحرم والقدح فيه بأن قوله و وأن هذا صراطى مستقيا » معطوف عليه ، وعطفه عليه ينافى التفسير مدفوع بمدم تعيين العطف لاحمال حذف حرف الجر فيكون المنى ، ولأن هذا صراطى مستقيا فاتهموه كا ذهب إليه بعضهم ، ولكن القول الأول هو الصحيح إن شاء الله تمالى ، وعليه فلا إشكال في الآية أصلا.

### سورة الاعراف

قوله تعالى : ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) الآية .

هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة ، ونظيرها قوله تمالى : « فوربك لنسألهم أجمين عما كانوا يعملون » وقوله « وقفوم يناديهم فيقول ما أجبتم الرسلين » .

وقد جاءت آیات أخر تدل علی خلاف ذلك ، كقوله : « فیومئذ لایسأل من ذنبه إنس ولاجان » و كقوله « ولا یسأل من ذنوبهم المجرمون ». والجواب من هذا من ثلاثة أوجه:

الأول: وهو أوجهما لدلالة القرآن عليه هو أن السؤال قسمان:

سؤال توبيخ وتقريم وأدانه خالباً ﴿ لِم َ ﴾ ، وسؤال استخبار واستملام وأدانه غالباً ﴿ هل ﴾ فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريم والمنني هو سؤال ؛ الاستخبار والاستملام وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في كله توبيخ وتقريم كقوله : «وقفوهم إنهم مسؤولون مالكم لا تناصرون» وكقوله ﴿ أَلْم يَاتَكُم رَسَل منكُ ﴾ وقو دأفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » وكقوله ﴿ أَلْم يَاتَكُم رَسَل منكُ ﴾ وكقوله ﴿ أَلْم يَاتَكُم نَذِيرٍ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

وسؤال الله الرسل ماذا أجبتم لتوبيخ الذين كذبوهم كسؤال الموؤودة : عَاى ذَاب قتلت لتوبيخ قاتلها . الوجه الثانى: أن فى القيامة مواقف متمدد ، فنى بعضها يسألون ، وفي. بعضها لا يسألون .

الوجه الثالث: هو ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد و تصديق الرسل وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه ، ويدل لهذا قوله تعالى فيقول: ماذا أجبتم المرسلين ، والعلم عبد الله تعالى .

قوله تعالى: (قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ) الآية .

في هذه الآية إشكال بين قوله: منعك مع لا النافية لأن المناسب في النظاهر لقوله: منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر، هو حذف لا فيقول مامنعك أن تسجد دون ألا تسجد، وأجيب عن هذا بأجوبة من أفربها هوما اختاره ابن جرير في تفسيره، وهو أن في السكلام حذفاً دل المقام عليه.

وعليه · فالممنى : ما منعك من السجود ، فأحوجك أنّ لا تسجد إذ أمرتك ، وهذا الذى اختاره ابن جرير ، قال ابن كثير : أنه حسن قوى .

ومن أجوبتهم أن لا صلة ويدل له قوله تمالى في سورة ص « ما منعك أن تسجد لما خلقت » الآية ، وقد وعدنا فيا مضى أنا إن شاء الله نبين القول بزيادة « لا » مع شواهده العربية في الجمع بين قوله « لا أقسم بهذا البلد » وبين قوله : « وهذا البلد الأمين » .

قوله تعالى : (قل إن الله لا يأمر بالنعشاء .

هذه الآية السكريمة يتوهم خلاف مادات عايه من ظاهر آية أخرى ، وهى قوله تمالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » الآية .

والجواب من ذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: وهو أظهرها أن معنى قوله ﴿ أَمْرُنَا مَتَرَفَيْهَا ﴾ ، أَى بِطَاعَةُ اللهُ وَتَصَدِيقِ الرَّسِلُ فَنَسْقُوا ، أَى بِجَكَذَيْبِ الرَّسِلُ وَمُعْصِيَةً اللهُ تَمَالَى ، فلا إشكالُ فَى الآبة أَصَلاً .

الثانى: أن الأمر فى قوله « أمرنا مترفيها » أمركونى قدرى لا أمر شرحى . أى قدرنا عليهم الفسق عشيئتنا ، والأمر الكونى القدرى كقوله تمالى: « كونوا قردة خاسئين ، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » والأمر فى قوله « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » أمر شرعى دبنى فظهر أن الأمر المنفى غير الأمر المثبت .

الوجه الثالث: أن معنى أمرنا مترفيها: أى كثرناهم حتى بطروا النعمة فنسقوا، وبدل لهذا المعنى الحديث الذى أخرجه الإمام أحمد مرفوعاً من حديث سويد بن هبيرة رضى الله عنه: « خير مال امرىء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة ، فقوله مأمورة أى كثيرة النسل، وهي محل الشاهد.

قرئه تمالى : ( فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم ) الآية .

وأمثالها من الآيات كقوله: « نسوا الله فنسيهم» وقوله: « وكذلك اليوم تنسى » وقوله « وقيل اليوم ننساكم » الآية . لا يمارض قوله تمالى ؛

« لا يضل ربى ولا ينسى » وقوله « وما كان ربك نسياً » ؛ لأن مدى فاليوم ننساهم و محوه ، أى نتركهم فى المذاب محرومين من كل خير ، والله تعالى أعلم .

قوله تعالى : ( فألفى عصاه فإذا هي ثمبان مبين ) الآية .

هذه الآية تدل على شهه المصا بالثمبان وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات ، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك ، وهى قوله تمالى « فلما رآها تهنز كأنها جان » الآية لأن الجان هو الحية الصفيرة .

والجواب عن هذا: أنه شبهها بالثعبان فى عظم خلقتها ، وبالجان فى المترازها وخفتها وسرعة حركتها ، فهى جامعة بين العظم، وخفة الحركة على خلاف العادة .

# سورة الأنفال

قوله تعالى: ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) الآية . هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علامات المؤمنين .

وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك وهي قوله : « الذين آمنوا و تطمئن قلومهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الناوب » ·

فالمنافاة بين الطمأ نينة ووجل القلوب ظاهرة .

والجواب عن هذا أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى ، كا يشير إلى ذلك قوله تمالى : « تنشمر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » وقوله تمالى « ربنا لا نزغ قلوبنا بمد إذ هديتنا » الآية .

وقوله تمالى : « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أمهم إلى ربهم راجمون » .

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعاكم الما يحييكم) الآبة .

وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول التي هي طاعقه

لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا ، ونظيرها قوله تمالى « ولا يمصينك في معروف » .

وقد جاء فى آيات آخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقاً من غير قيد، قوله ﴿ وَمَا آتَا كُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ . وقوله : ﴿ مَنْ يَطْمُ كُنْتُمْ تَحْبُونُ اللهُ فَانْبُمُونَ اللهُ فَانْبُمُونَ اللهُ عَنْهُ مَا يَعْمُ اللهُ ﴾ الآية . وقوله : ﴿ مَنْ يَطْمُ الرَّسُولُ فَنْدَ أَطَاعُ اللهُ ﴾ .

والظاهر أن وجه الجمع ، والله تعالى أعلم \_ أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما يحيينا من خبرى الدنيا رالآخرة ، فالشرط اللذكور فى قوله : ﴿ إِذَا دَعَا كُمْ ﴾ متوفر فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته ، كا دل عليه قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطَقَ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُو إِلا وَحَى يُوحَى ﴾ .

والحاصل أن آية: « إذا دماكم لما مجييكم » مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يوضى الله ، وأن الآيات الأخر بينت أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يدءو أبداً إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه .

قولة تَعالى: (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستففرون).

هذه الآية السكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفع الله عنهم المذاب بسبهما:

أحدها: كونه صلى الله عليه وسلم فيهم لأن الله لم يهلك أمة و بيهم فيهم .
والثانى: استففارهم الله وقوله تعالى: « ومالهم ألا يعذيهم الله وهم
يصدون عن المسجد الحرام » يدل على خلاف ذلك .

والجواب من أربعة أوجه

الأول: وهم اختيار ابن جرير ونقله عن قتادة والسدى ، وابن زيد أن الأمانين منتفيان ، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أ لمهرهم مهاجراً ، واستغفارهم معدوم لإصرارهم على السكفر.

فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم فى حالة استففارهم لو استففروا ولا فى حالة وجود نبيهم فيهم ، لكنه خرج من بين أظهرهم، ولم يستففروا لكفره .

ومعلوم أن الحال قهد لعاملها وصف لصاحبها ، فالاستنفار مثلا قيد في نفي العذاب ع لـكنهم لم يأتوا بالقيد ، فتقرير المدنى ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا ، وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر ، يوم بدر كما يشير إليه قوله تعالى : « ولنذيقهم من العذاب الأدبى دون العذاب الأكبر »

الوجه الثانى أن المراد بقوله: ستففرون استففار المؤمنين المستضعفين عمكة وعليه فالمنى أنه بعد خروجه صلى الله عليه وسلم كان استففار المؤمنين سبباً لرفع العذاب الدنيوى عن الكفار المستعجلين للعذاب بقولهم فأمطر علينا عجارة من السماء » الآبة .

وعلى هذا القول فقد أسند الاستففار إلى مجموع أهل مكة الصادق. بخصوص المؤمنين منهم ، ونظير الآية عليه قوله تعالى : « فعقروا الناقة » مع أن العاقر واحد منهم بدليل قوله تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر » وقوله تعالى : « ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً » . أى جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص السماء التى فيها القمر ، لأنه لم يجعل فى كل سماء قراً ، وقوله تعالى : « يا معشر الجن والإنس ألم يأته كم رسل منه كم أى من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس على الأصح ، أ

وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مراداً بعضه بقوله تعالى: « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » زاعمين أن معنى قوله منهما : أى من مجموعهما الصادق بخصوص البحر الملح ، لأن العذب لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان ، فهو قول باطل بنص القرآن العظيم .

فقد صرح تمالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كايهما حيث قال : « وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها » .

فقوله تمالى : ومن كل ، نص صريح فى إرادة العذب والملح مماً ، وقوله « حلية تلبسونها » هى اللؤاؤ والمرجان .

وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوى يدفعه الله عنهم باستفنار المؤمنين الله كائنين بين أظهرهم ، وقوله تعالى: « ومالهم ألا يعذبهم الله » . أى بعد

خروج المؤمنين الذين كان استففاره سبباً لدفع المذاب الدنيوى ، فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة ، وبدل لكونه تعالى بدفع العذاب الدنيوى عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ماوقع في صلح الحديبية كما بينه تعالى بقوله : « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا اعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألياً » .

فقوله : لو تزيلوا أى لوتزيل الكفار من المسلمين لمذبنا الكفار بتسليط المسلمين عليهم ،ولكنا رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوى لعدم تميزهم من المؤمنين ، كا بينه بقوله : « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات . . » الآية .

ونقل ابن جرير هذا القول من ابن عباس والضحاك وأبى مالك وابن أبزى ، وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا: « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة . . . » الآية .

أنزل الله قوله: « وما كان الله ليمذبهم وأنت فيهم » ثم لما هاجر النهى صلى الله عليه وسلم بقيت طائفة من المسلمين بمسكة يستففرون الله ويمبدونه ، فأنزل الله : « وما كان الله ممذبهم وهم يستففرون » . فلما خرجت بقية المسلمين من مكة أنزل الله قوله تمالى : « وما لهم ألا يمذبهم الله» أى أى شىء ثبت لهم يدفع عنهم هذاب الله ، وقد خرج النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بين أظهرهم ، فالآية على هذا كقوله « قاتلوهم يمذبهم الله بأيديكم» .

الوجه الثالث: أن المراد بقوله: وهم يستففرون كفار مكة ، وعليه فوجه الجميع أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوى بسبب استففارهم ، أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة فقوله: « وما كان الله ليعذبهم » أى فى الدنيا فى حالة استففارهم ، وقوله « ومالهم ألا يعذبهم الله » أى فى الآخرة ، وقد كانوا كفاراً فى الدنيا .

ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس. وعلى هذا المقول فعمل السكافر ينفعه في الدنيا، كا فسر به جماعة قوله تعالى: « ووجد الله عنده فوفاه حسابه » أى أثابه من عمله الطيب في الدنيا، وهو صريح قوله تعالى: « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أهما لهم فيها » الآية ، وقوله تعالى: « أولئك حبطت أعما لهم في الدنيا والآخرة » وقوله: « وقدمنا إلى ما هملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » ، وبحو ذلك من الآيات يدل على بطلان عمل السكافر من أصله ، كا أوضحه تعالى بقوله : « حبطت أعما لهم في الدنيا والآخرة » فجعل كلنا الدارين ظرفا لبطلان أعما لهم واضحيا لهما ، وسيأتي والآخرة » فجعل كلنا الدارين ظرفا لبطلان أعما لهم واضحيا لهما ، وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام في سورة هود .

الوجه الرابع: أن معنى قوله « وهم يستففرون » أى يسلمون أى وما كان الله معذبهم ،وقد سبق فى علمه أن منهم من يسلم ويستففر الله من كفره، وعلى هذا الفول فنوله: « وما لهم ألا يعذبهم الله » ، فى الذين سبقت لهم الشقاوة كأبى جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر.

ونقل ابن جرير معنى هذا القول عن عكرمة ومجاهد ، وأما مارواه

ابن جرير عن مكرمة ومجاهد وأما مارواه ابن جرير عن عكرمة والحسن البصرى من أن قوله « وما لهم ألا يعذبهم الله » ناسخ لقوله « وما كان الله معذبهم وهم يستففرون » فبطلانه ظاهر ، لأن قوله تعالى « وما كان الله ممذبهم » الآية . خبر من الله بعدم تعذيبه لهم فى حالة استففارهم . والخبر لا يجوز نسخه شرعا بإجاع المسلمين ، وأظهر هذه الأقوال الأولان .

منها : قوله تمالى : « إن يكن منكم عشرون صابرون يفلبوا مائتهن » الآية.

ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة عشرة من الكفار ، وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله « إن تكن منكم مائة صابرة يفلبوا مائتين » الآبة .

والجواب عن هذا : أن الأول منسوخ بالثانى ، كما دل عليه قوله تمالى و المن خنف الله عنـــكم ، الآية . والعلم عند الله تمالى .

قوله تعالى : ( والدين آمنوا ولم بهاجروا مال كم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا ).

هذه الآية السكريمة تدل على أن من لم يهاجر لاولاية بينه وبين المؤمنين حتى يهاجر ، وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك ، وهى قوله تمالى «والمؤمنون والمؤمنات بمضهم أولهاء بمض » . فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين وظاهرها العموم .

والجواب من وجهين :

الأول: أن الولاية المنفية فى قوله: « مالكم من ولايتهم من شى » هى ولاية الميراث ، أى مالكم شى و صن ميراتهم حتى يهاجروا لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التى جملها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصارى دون أخية المؤمن ، الذى لم يهاجر ، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى : « وأولوا الأرحام بمضهم أولى بهمض » الآية ،

وهذا مروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ، كما نقله عنهم أبو حيان وابن جرير ، والولاية في تقوله : « والمؤمنون والمؤمنات بمضهم أولياء بمض » ولاية النصر والمؤازرة والتماون والتماضد ، لأن المسلمين كالبنيان يشد بمضه بمضا ، وكالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداهى له سائر الجسد بالسهر والحي .

وهذه الولاية لم تقصد بالنفى في « قوله مالكم من ولا يتهم منشى » بدليل تصريح اله تمالى بذلك في قوله بعده يليه ، « وإن استنصروكم في الدين فعليكم المنصر » الآية . فأثبت ولاية النصر بينهم بعد قوله : « ومالكم من ولا يتهم من شى ، » يدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر ، فظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة ، فارتفع الإشكال .

الثانى: هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلا عليه بحديث أخرجه

الإمام أحد ومسلم أن معنى قوله : « ومالسكم من ولايتهم من شىء ه يمنى لا نصيب لسكم في المفانم ولا فى خسم إلا فيما حضرتم فيه القتال، وعليه فلا إشكال في الآية ، ولا مانع من تناول الآية المجميع، فيكون المراد بها نفى الميراث بينهم، ونفى القسم لهم في الفعائم والخس .

. والعلم عند الله تعالى .

#### مورة براءة

قوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم). الآية .

اعلم أولا أن المراد بهذه الأشهر الحر أشهر المهلة المنصوص عليها بقوله «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب على الصحيح ، وهو قول ابن عباس في رواية المعوفي عنه .

وبه قال مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واستظهر هذا القول ابن كثير لدلالة سياق القرآن عليه ، ولأقوال هؤلاء العلماء خلافاً لابن جرير .

وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال السكفار في الأشهر الحرم المعروفة بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة. وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم القتال فيها وهي قوله تعالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأوض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم» . الآية .

والجواب: أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ بعموم آيات السيف ومن.

يقول بعدم النسخ يقول : هو مخصص لها ، والظاهر أن الصحيح (١) كونها منسوخة ، كا يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصار تقيف في الشهر الحرام ، الذي هو ذو القعدة ، كا ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هو ازن في شو ال ، فلما كسرهم واستفاء أمو الهم ورجع فلهم لجأوا إلى الطائف، فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوماً وانصرف ولم يفتحها ، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام وهذا القول هو المشهور عند العلماء وعليه فقوله تمالى « فاقتلوا في الشهر الحرام وجد عموه » ناسخ لقوله : «منها أربعة حرم» وقوله « لا تحلوا شما ثر الله و لا الشهر الحرام » وقوله « الشهر الحرام ، الآية .

والنسوخ من هذه ومن قوله أربعة حرم ، هو تحريم الشهر في الأولى ، والأشهر في الثانية فقط دون ما تضميتاه من الخبر ، لأن الخبر لا يجوز نسخه شرعاً .

قوله تعالى: (وقالت اليهودعزير ابن الله ، وقالت النصارى السيح ابن الله - إلى قوله \_ سبحانه عما يشركون) هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل السكتاب مشركون بدليل قوله فيهم: «سبحانه عما يشركون» بعد

<sup>(</sup>۱) في دروس الحرم في شهر رمضان سنة ٩٢ قرر الشيخ أن الراجع هو عدم المنسخ لتأخر نزول هذه السورة، ولأنه الميت الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يوم الحيج الأكبر « إن يوم هذا في أى شهر هذا إلى أن قال : إن دماءكم وأموالـكم وأعراضكم عليـكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا » .

وذكرت له قوله تعالى « ياأيها الذين آمنوا لاتحلوا شمائر الله ولاالشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» ، الآية. وأن فيها دلت الشهر الحرام دليل على بقاء حرمة الأشهر الحرم ، فقال نعم وخاصة وأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن .

ومثلها قوله تعالى : « جعل الله الـكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض وأن الله بكل شىء عليم ، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم » وهى من سورة المائدة أيضاً .

<sup>(</sup> ۱۰ \_ دفع إيهام الاضطراب)

أن بين وجوه شركهم، مجملهم الأولاد لله واتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله. ونظير هذه الآية قوله تمالى « إن الله لا يغفر أن يشرك به » الإجماع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون فيها .

وقد جاءت آيات أخر تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تمالى : « لم يكر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين» الآية وقوله : « إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم » الآية وقوله «ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم » الآية والعطف يقتضى المفايرة .

واقدى بظهر لمقيده عفا الله عنه: أن وجه الجمع أن الشرك الأكبر للمقتضى المغروج من الملة أنواع ، وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها ، أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحاً. ولذا عطفهم عليهم لاتصاف كفار مكة بما لم يصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان وهذه المفايرة هي التي سوغت العطف فلا بنافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد الشيطان مشرك بعبادة الشيطان الشرك الأكبر المخلدفي النار ، كا بينته النصوص القرآنية كقوله ؛ فإن يدعون من دونه إلا إفاثا وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً » فقوله « إن يدعون إلا شيطانا هريداً » فقوله « إن يدعون إلا شيطانا من دونه الله إفاثا وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً » فقوله « إن يدعون إلا شيطاناً مريداً » فقوله « إن يدعون إلا شيطاناً من دونه الله إفاثا وإن يدعون إلا شيطاناً من دونه الله إفاثا وما يعبدون إلا شيطاناً الأن عبادة بهم الشيطان

طاعتهم له فيا حرمه الله عليهم. وقوله تمالى : « ألم أعهد إليــكم لابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان » الآية .

وقوله تمالى عن خليله إبراهيم : ﴿ يَا أَبِتَ لَا تَمْهِدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْرَحْنَ عَصِيًا ﴾ . وقوله تمالى : ﴿ بِلَ كَانُوا يَمْبُدُونَ الْجِنَ ﴾ الآية .

وقوله تمالى: «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» الآية. فكل هذا الكفر بشرك الطاهة في ممصية الله تمالى ، ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من قتلها وأنه إذا قال صلى الله عليه وسلم: الله قتلها أن يقولوا: ماقتلتموه بأيديكم حلال وما قتله الله حرام فأنتم إذا أحسن من الله ، أنزل الله في ذلك قوله تمالى : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطهتموهم أن كم لمشركون » . فأقسم تمالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله ، ولما سأل عدى بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله : ها تخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً»، كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله : ها تخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً فبان أن أهل المكتاب مشركون عن هذا الوجه الشرك الأكبر، وإن كانوا كفار مكة في صريح عبادة الأوثان. والعلم عند الله تمالى .

قوله تعالى : ﴿ انفروا خفاهاً وثقالا ﴾ الآية . هذه الآية السكريمة تدل على أثروم الخروج للجهاد في سبيل الله على كل حال ، وقد جاءت آيات أخر

تدل على خلاف ذلك. كقوله: « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا نجدون ما ينفقون حرج» الآية . وقوله تعالى: « وما كان المؤمنون لينفروا كافة »

والجواب: أن آية « انفروا خفافاً وثقالا » منسوخة بآيات المدر المذكورة. وهذا الموضع من أمثلة ما نسخ فيه الناسخ لأن قوله « انفروا خفافاً وثقالا » .. ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين وهو منسوخ بآيات العذر ، كا ذكرنا آنفاً. والعلم عند الله تعالى .

#### سوزة يونس

قوله تعالى: (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) الآية . هذه الآية للله كريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم القيامة وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامة كقوله تعالى: « وما نحن عبموثين» «وقوله وما نحن بمنشرين» وقوله: «من يحيى العظام وهى رميم» إلى غير ذلك من الآيات.

والجواب: أنهم برجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم وفي الآخرة على تقدير وجودها لأنهم شاكون فيها: نص على هذا ابن كثير في سورة الأنعام في تفسير قوله: « وما نرى ممكم شفعاء كم الآبة ، وبدل له قوله تعالى عن الحكافر « ولأن رجعت إلى ربى أن لى عنده للحسنى » وقوله: « ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منها منقلباً » لأن إن الشرطية تدل على الشك في حصول الشرط. وبدل له قوله: « وما أظن الساعة قائمة » في الشك في حصول الشرط. وبدل له قوله: « وما أظن الساعة قائمة » في الآيتهن المذكور تين .

قوله تعالى: (ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم غلا يؤمنوا حتى يروا المذاب الأليم) الآية .

نص الله تمالی فی هذه الآیة ، علی أز هذا دعاء موسی ولم یذکر ممه أحداً ثم قال ؛ قد جیبت دعو تـکما فاستقیا

والجواب: أن موسى لما دعا أمَّن هارون على دهائه والمؤمن أحد الداعين م وهذا الجمع مروى عن أبى العالمية وأبى صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى والربيع بن أنس . قاله ابن كثير . وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإعام تـكنى المأموم إذا أمَّن له على قراءته ، لأن تأمينه بمنزلة قراءته .

#### سورة هوك

قوله تعالى : (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ببخسون).

هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والقنفيس عن المكروب فى الدنيا دون الآخرة ، لأنه تعالى قال : « نوف اليهم أعمالهم فيها» يعنى الحياة الدنيا ، ثم نص على بطلانها فى الآخرة بقوله : « أولئك الذين ليسلهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها » الآبة .

ونظير هذه الآية قوله تمالى: « من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه و من كان يريد حرث الدنيا ، « و يوم حرثه و من كان يريد حرث الدنيا ، ؤته منها » الآية ، وقوله تمالى: « و يوم يمرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيبات في حيات كم الدنيا » الآية .

وعلى ما قاله ابن زيد وقوله ﴿ ووجد الله عنده فوفاه حسابه ﴾ على أحد التقولين . وقوله : ﴿ وما كان الله ممذبهم وهم يستففرون ﴾ على أحد الأقوال الماضية في سورة الأنفال وقد صبح منه صلى الله عليه وسلم أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا مع أنه جاءت آيات أخر تدل على بطلان عمل الكافر

واضمحلاله من أصله، وفي بمضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كنر الردة وفي غيره •

أما الآبات الدالة على بطلانه من أصله فكقوله « أعمالهم كرماد اشتدت اشتدت به الربح في يوم عاصف » وكقوله « أحمالهم كسراب » الآبة وقوله : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثورا » .

وأما الآيات الدالة على بطلانه فى الدنيا مع الآخرة فكتوله فى كفر المرتد: ﴿ وَمِن يُرْتَدُدُ مِنْكُمْ عَن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ﴾ وكقوله فى كفر غير المرتد ﴿ إِنَّ الذين يكفرون بآيات الله - إلى قوله - أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ﴾ وبين الله تعالى فى آيات أخر ، أن الإنمام عليهم فى الدنيا ليس للا كرام بل للاستدراج والإهلاك .

كفوله تعالى : « سنسقدرجهم من حيث لا بعلمون وأملى لهم إن كيدى متين » وكقوله تعالى : « ولا يحسبن الذين كفروا أنما على لهم خير لأنفسهم إنما على لهم ليزدادوا إنما ولهم عذاب مهين » وكقوله تعالى : « فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغقة فإذا هم مبلسون » . وقوله تعالى : « أيحسبون أنما نمده به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لايشمرون » وقوله : « قل من كان في الضلالة فليمددله الرحن مداً » وقوله : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ... إلى قوله .. والآخرة عند ربك المتقين » إلى غير ذلك من الآيات .

والجواب من أربعة أوجه: الأول ، ويظهر لى صوابه لدلالة ظاهر القرآن عليه ، أن من الكفار من يثيبه الله بعمله فى الدنيا كا دلت عليه آيات وصح به الحديث ، ومنهم من لايثيبه فى الدنيا كا دلت عليه آيات أخر . وهذا مشاهد قيهم فى الدنيا .

فنهم : من هو في عيش رغد . ومنهم : من هو في بؤس وضيق .

ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله: « من كان يريد الماجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » .

فهى مخصصة لمموم قوله تمالى : « نوف إليهم أعمالهم » ، وعموم قوله تمالى : « و من كان يريد حرث الدنها نؤته منها »

ويمن صرح بأنها مخصصة لها الحاف ابن حجر فى فتح البارى فى كتاب الرقاق فى الكلام على قول البخارى [ باب المكثرون هم المقلون ] وقوله تعالى ه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ، الآيتين .

ويدل لهذا التخصيص قو في بعض الكفار: « خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسر ان المبين » .

وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص والمطاق على المقيد ، كما تقرر فى الأصول

الثانى: وهو وجيه أيضاً: أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة وسمة الرزق والأولاد ونحو ذلك كاصرح به تعالى فى قوله: « نوف إليهم أحالهم فيها »

بعنى الدنيا ، وأكد ذلك بقوك : ﴿ وَهُمْ فَيُهَا لَا يَبْخُسُونَ ﴾ و بظاهرها المتبادر منها كما ذكرنا .

فسرها ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك كما نقله عمهم ابن جرير وعلى هذا فبطلان أعالهم فى الدنيا عمنى أنها لم يعتد بهاشرعاً فى عصمة دم ولاميرات ولانكاح ولاغير ذلك ولا تفتح لها أبواب السهاء ، ولا تصعد إلى الله تعالى بدليل قوله: « إليه يصعد الحكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » ولا تدخر لهم فى الأعال النافعة ولا تكون فى كتاب الأبرار فى عليين. وكنى بهذا بطلانا.

أما مطلق النفع الدنيوى بها فهو عند الله كلا شيء. فلاينافي بطلانها بدليل قوله: « وما الحياة الدنيا إلا متاع ».

وقوله : « وما الحياة الدنيا إلا الهو والله و إن الدار الآخرة لهى الحيوان لوكانوا يملمون » .

وقوله: « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة \_ إلى قوله \_ المتقين » ، والآيات في مثل هذا كثيرة .

ومما يوضح هذا المعنى حديث « لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بموضة ماسقى منها كافراً شربة ما ، ».

ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله تمالى : « ولولا أن يكوف الناس أمة » الآيات . ثم قال : أسنده البغوى من رواية وكرياء بن منظور عن أبى حاذم عن. سهل بن سمد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فذكره .

ورواه الطبراني من طريق زممة بن صالح من أبي حازم عن سهل بن سمد عن النبي صلى الله عليه وسلم « لوعدلت الدنيا عند الله جناح بموضة ما أعطى كافراً منها شيئاً » .

لآنخاصم بواحد أهل بيت فضميفان يفلبــــان قوياً

لأن زكريا بن منظور بن ثطبة القرظى وزمعة بن صالح الجندى كلاها ضعيف ، وإنما روى مسلم عن زمعة مقروناً بنيره لامستقلا بالرواية كا بينه الحافظ ابن حجر فى الققريب .

الثالث: أن ممنى ﴿ نُوفَ إِلَيْهِمَ أَعَالَهُمْ هُ أَى نَعْطَيْهِمُ الْفُرْضُ الذَّى. عملوا من أجله فى الدنيا ، كالذى قاتل ليقال جرى ، والذى قرأ ليقال قارى . والذى تصدق ليقال جواد فقد قيل لهم ذلك. وهو المراد بتوفيتهم أحمالهم على. هذا الوجه .

أهلك »

ويدل له الحديث الذى رواه أبوهريرة مرفوعاً في المجاهد والقارى، ه والمتصدق: أنه يقال لكل واحد مهم: إنما عمات ليقال. فقد قيل: أخرجه الترمذى مطولا وأصله عند مسلم كما قاله ابن حجر ورواه أيضاً ابن جربر، وقد استشهد مماوية رضى الله عنه لصحة حديث أبى هريرة هذا بقوله تمالى: « نوف إليهم أعالهم فيها » وهو تفسير منه رضى الله عنه لهذه الآية بما يدل لهذا الوجه الثاقث.

الرابع: أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهاد لايريدون وجه الله ، وإنما يريدون الفنائم فإنهم يقسم لهم فيها في الدنيا ولاحظ لهم من جهادهم في الآخرة ، والقسم لهم منها هو توفيتهم أعمالهم على هذا القول . والعلم عند الله تمالى .

قوله تعافى: (فقال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق) الآية . هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه السلام ، وقد ذكر تعالى مايدل على خلاف ذاك حيث قال : « يا نوح إنه ليس من

والجواب : أن معنى قوله « ليس من أهلك » أى الموءود بنجاتهم فى قوله « المنجيك وأهلك » لأنه كافر لامؤمن .

وقول نوح ٥ إن ابنى من أهلى » يظنه مساماً من جملة المسلمين الناجيين كا يشير إليه قوله تعالى: « فلا تسألنى ماليس لك به علم » وقد شهد الله أنه

ابنه حيث قال « ونادى نوح ابنه » إلا أنه أخبره بأن هسذا الابن عمل غير صالح لكفره ، فليس من الأهل الموعود بنجاتهم وإن كان من جملة الأهل نسباً .

قوله تعالى: ( ولما جاءت رسلنـا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام).

هذه الآ 3 الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائدكة . وقد جاء في سورة الحجر ما يوهم أسهم لما سلموا عليه أجامهم بأنه وجل مهم من غير رد السلام وذلك قوله تمالى: « فقالوا سلاماً قال إنا منكم وحلون » .

والجواب ظاهر وهو أن إبراهيم أجابهم بكلا الأمرين: رد السلام، والإخبار بوجله مهم، فذكر أحدها في هود والآخر في الحجر، ويدل لذلك ذكره تمالي مايدل عليهما مما في سوره الذاريات في قوله « قالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون » ، لأن قوله منكرون يدل على وجله مهم ، ويوضح ذلك قوله تمالى: « فأوجس مهم خيفة » في هود والذاريات ، مع أن في كل مهما قال سلام .

قوله تمالى : ( خالدين فيها مادامت السموات والأرض ) الآبة .

تقدم وجه الجمع بينه وبين الآيات التي يظن تمارضها ممه كقوله تمالى: « خالدين فيها أبداً » في سورة الأنمام، وسيأتى له إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة النبأ · قوله تهائى : (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم اختلف العلماء فى المشار إليه بقوله: «ذلك» فقيل إلا من رحم ربك والرحة خلقهم — والتحقيق أن المشار إليه هو اختلافهم إلى شقى وسعيد المذكور فى قوله « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك» ولذلك الاختلاف خلقهم فخاق فريقاً للجنة وفريقاً للسعير ، كا نصعليه بقوله تعالى : « ولقد ذرأنا لجهم كثيراً من الجن والإنس» الآية وأخرج الشيخان في صحيحهما من حديث ابن مسعود رضى الله عنه « ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات : فيكتب رزقه وأجله وهمله وشنى أم سعيد » وروى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها : وخلق الها أهلا ، وهم فى أصلاب آبائهم » .

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الله من حرو رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنَ الله قد رَّر مَقَادِيرِ الخَلْق قبل أَن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء » .

وفى الصحيحين من حديث همران بن حصين رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « كل ميسر لما خُلق له » .

وإذا تقرر أن قوله تمالى « ولذلك خلفهم » ممناه أنه خلقهم لسمادة بمض وشقاوة بمض ، كما قال « ولقد ذرأنا لجهم .. » الآية وقال « هو الذى خلقك فندكم فندكم مؤمن » فلا يخنى ظهور التمارض بين هذه الآيات مع قوله تمالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون » .

#### والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه:

الأولى: ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان: أن معنى الآية الاليمبدون » أى يمبدنى السمداء منهم ويمصينى الأشقياء ، فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السمداء منهم . كما أشار له قوله تعالى « فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلما بها قوماً ليسوا بها بكافرين » .

وغاية ما يلزم على هـذا القول أنه أطلق المجموع وأراد بمضهم ، وقد بينا أمثال ذلك من الآيات التي أطلق فيها المجموع مراداً بعضه في مسورة الأنفال .

الوجه الثانى \_ هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره ابن حبرير أن معنى قوله: « إلا ليمبدون » أى إلا ليقروا إلى بالمبودية طوعاً أو كرها ، لأن المؤمن يطيع باختياره ، والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبراً عليه .

الوجه الثالث \_ ويظهر لى أنه هو الحق ، لدلالة القرآن عليه : أن الإرادة فى قوله « ولذلك خلقهم » إرادة كونية قدرية والإرادة فى قوله : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون » ، إرادة شرعية دينية ، فبين فى وله « ولذلك خلقهم » ، وقوله « ولقد ذرأنا لجهم كثيراً من المجن

والإنس » أنه أراد بإرادته السكونية القدرية صيرورة قوم إلى السمادة ، وآخرين إلى الشقاوة .

وبين بقوله: ﴿ إِلاَ لَيُمْبِدُونَ ﴾ أنه يريد المبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس ، فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيمبده ويخذل من شاء فيمتنع من المبادة .

ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تمالى بينه بقوله « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » فعمم الإرادة الشرعية بقوله « إلا ليطاع » وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية ، بقوله « بإذن الله » فالدءوة عامة والتوفيق خاص .

وتحقيق النسبة بين الإرادة السكونية القدرية والإرادة الشرعية الدبنية أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده ، فالإرادة السكونية أعم مطلقا . لأن كل مراد شرعا يقحقق وجوده في الخارج إذا أريد كومًا وقدراً ، كإيمان أبى بكر ، وليس بوجد مالم يردكونًا وقدراً ولو أريد شرعاً كإيمان أبى لهب ، فكل مراد شرعى حصل فبالإرادة السكونية وليس كل مراد كونى حصل مراداً في الشرع .

وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بمبادة الإنس والجن لله تعالى ، فالإرادة الشرعية أعم مطلقاً والإرادة الـكونية أخص مطلقاً ، لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعا ولم يردها من كامم

كوناً وقدراً ، فتمم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين ، وتختص الإرادة الكونية بعبادة السمداء منهم ، كا قدمنا من أن الدعوة عامة والتوفيق خاص . كا بينه تعالى بقوله : « والله يدعوا إلى دار السلام ، ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » فصرح بأنه يدعوا الكل ويهدى من شاء منهم .

وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه بل هي العموم والخصوص المطلق ، كما بينا إلا أن إحداها أعم مطلقا من الأخرى باعتبار ، والثانية أعم مطلقا باعتبار آخر ، كما بينا . والعلم عند الله تعالى .

#### سورة يوسف

قوله تعالى : ( وجاء بكم من البدو . . ) الآية .

هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية ؟ وقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك وهو قوله تعالى: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى »

وأجيب عن هذا بأجوبة : منها : أن يمقوب نبىء من الحضر، ثم انتقل بمد ذلك إلى البادية .

ومنها: أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا ، هوالمذكور في قول جميل أوكثير :

وأنت الذى حببت شفبا إلى بدا إلى وأوطانى بلاد سواها حلات بهدا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاها

وهذا القول مروى عن ابن عباس ، ولا يخنى بمد هذا القول كما نبه عليه الألوسي في تفسيره .

ومنها: أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر ، فهو في حكمه . والله تمالي أعلم .

### سورة الرعد

قوله تعالى: (إنما أنت معذر ولكل قوم هاد) هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن لكل قوم هادياً ، وقد جاء في آبات أخر ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد سواء ، فسرنا الهدى بمناه الخاص أو بممناه العام ، فن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد بالمهني الخاص، خوله تمالي « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك » فهؤلاء المضلون لم يهدم هاد الهدى الخاص ، الذي هو التوفيق ، لما يرضى الله ، ونظيرها قوله « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » وقوله « وما أكثر الناس ولوحرصت بمؤمنين » وقوله « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » إلى غير ذلك من الآيات .

ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد بالمعنى العام ، الذي هو إبانة الطربق ، قوله نعالى « لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم » بعاء على التحقيق من أن مانافية لاموصولة وقوله تعالى « يا أهل الكتاب قد جاءكم مرسولنا يبهن لكم على فترة من الرسل » الآية .

ظالدين ماتو ا في هذه الفترة ، لم يكن لهم هاد بالمعنى الأعم أبضاً . والجواب عن هذا من أربعة أوجه : الأول - أن ممنى قوله « ول كل قوم هاد » أى داع يدعوهم و يرشدهم إما إلى خير كالأنبياء . وإما إلى شر كالشياطين . أى وأنت يارسول الله منذر هاد إلى كل خير ، وهذا القول مروى عن أبن عباس من طريق على ابن أى طلحة ، وقد جاء فى القرآن استمال المدى فى الإرشاد إلى الشر أيضاً ، كقوله تمالى « كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله و يهديه إلى عذاب السمير » وقوله تمالى « ولا ليهديهم وقوله تمالى « ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم » كا جاء فى القرآن أيضاً إطلاق الإمام على الداعى إلى الشر فى قوله « وجعلناهم أعة يدعون إلى النار » الآية .

الثآنى ــ أن ممنى الآية : أنت يامحد صلى الله عليه وسلم منذر، وأنا هادى كل قوم . ويروى هذا عن ابن عباس من طريق الموفى وعن محمد. وسميد بن جبير والضحاك وغير واحد . قاله ابن كثير .

وعلى هذا القول فقوله « ولكل قوم هاد » يمنى به نفسه جل وعلا ، ونظيره فى القرآن قوله تمالى « ولا ينبئك مثل خبير » يمنى نفسه ، كما قاله قتادة . ونظيره من كلام المرب قول قتادة بن سلمة الحننى :

ولئن بقیت لأرحلن بفزوة تحوی الفنائم أو یموت كریم یعنی نفسه .

وسیأتی تحریر هذا المبحث إن شاء الله فی سورة القارعة ؛ وتحریر المفی علی هذا القول : أنت یا محمد منذر وأنا هادی كل قوم سبقت لهم السمادة و الهدی

فى علمى ، لدلالة آيات كثيرة على أنه تمالى هدى قوما وأضل آخرين ، على وفق ماسبق به العلم الأزلى ، كقوله تمالى « إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل » .

الثالث: أن معنى « ولكل قوم هاد » أى قائد ، والقائد الإمام والإمام العمل . قاله أبو العالية ، كما نقله عنه ابن كثير .

وعلى هذا القول فالممنى: ولـكل قوم عمل يهديهم إلى ماهم صائرون إليه من خير وشر ، ويدل لممنى هذا الوجه قوله تمالى « هناك تقلو كل ففس ما أسلفت » على قراءة من قرأها بتاءين مثناتين بممنى تقبع كل نفس ما أسلفت من خير وشر .

وأما على القول بأن معنى: تيلو ، تقرأ فى كتاب عملها ماقدمت من خير وشر فلا دليل فى الآية ، وبدل له أيضاً حديث « لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » الحديث ،

الرابع: وبه قال مجاهد وقتادة وعبد الرحن بن زيدان: المراد بالقوم الأمة والمراد بالهادى النبي . فيكون معنى قوله « ولكل قوم هاد » أى ولكل أمة نبي ، كقوله تعالى « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » وقوله « ولكل أمة رسول » .

وكشيراً ما يطلق في القرآن آسم القوم على الأمة · كقوله « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه » وقوله « وإلى عاد أخاهم هودا ، قال ياقوم » وقوله « وإلى مُود أخام صالحا قال ياقوم » ونحو ذلك.

وعلى هذا القول فالمراد بالقوم فى قوله « ولكل قوم هاد » أعم من مطلق ما يصدق عليه اسم القوم لغة ، وعما يوضح ذلك حديث معاوية بن حيدة القشيرى رصى الله عنه فى السنن والمسانيد « أنتم توفون سبمين أمة » الحديث .

ومعلوم أن ما يطلق عليه اسم القوم لفة أكثر من سبعين بأضعاف ، وحاصل هذا الوجه الرابع أن الآية كقوله « و إن من أمة إلا خلا فيها نذير » . وقوله « ولكل أمة رسول » . وهذا لا إشكال فيه لحصر الأمم في سبعين ، كا بين في الحديث ، فآباء القوم الذين لم يتذروا مثلا المذكورون في قوله « لينذر قوما ما أنذر آباؤهم » ليسوا أمة مستقلة ، حتى يرد الإشكال في عدم إنذارهم ، مع قوله « وإن من أمة إلا خلافيها نذير » بل هم بعض أمة ، وقوله تمالى « وإن من أمة إلا خلافيها نذير » بل هم بعض أمة ، وقوله تمالى « وإن من أمة إلا خلافيها نذير » لا يشكل عليه قوله تمالى « ولوشئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً » لأن المنى أرسلنا إلى جميع القرى ، بل إلى الأسود والأحر رسولا واحداً ، هو محد صلى الله عليه وسلم ، مع أنا لو شئنا أرسلنا إلى كل قرية بانفرادها رسولا ، ولكن لم نفعل ذلك ليكون الإرسال إلى الناس كلهم فيه الإظهار لفضله صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل ، باعطائه ما لم يعطه أحد قبله من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام .

كا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح : من أن عموم رسالته إلى الأسود والأحر ، مما خصه الله به دون غيره من الرسل .

وأقرب الأوجه المذكورة عندنا ، هو ما يدل عليه القرآن المغلم وهو الوجه المذكورة عندنا ، هو ما يدل عليه القرآن المغلم وهو الوجه الرابع ، وهو أن مسى الآية « ولكل قوم هاد » ، أى لكل أمة نبى ، فلست يا نبى الله بدعاً من الرسل ،

ووجه دلالة القرآن على هذا كثرة إتيان مثله في الآبات كقوله « ولقد بمثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » وقوله « ولكل أمة رسول » وقوله « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » وعليه فالحكمة في الإخبار بأن لكل أمة نبياً أن المشركين عجبوا من إرساله صلى الله عليه وسلم إليهم ، كما بينه تمالى بقوله « أكان للناس عجباً أن أو حينا إلى رجل منهم أن أندر الناس » وقوله « بل عجبوا أن جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا » . فأخبرهم أن إنذاره لهم ليس بعجب ولا غريب لأن لكل أمة مندراً ، فالآية كقوله « قل ماكنت بدءاً من الرسل » وقوله « إن أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » والعلم عند الله تمالى .

قو له تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب يفرحون عا أنزل إليك .. ) الآية .

هذه الآية السكريمة تدل بظاهرها على إيمان أهل السكتاب، لأن الفرح عا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دليل الإيمان.

ونظيرها قوله تمالى: « الذين آتيناهم الـكتاب يتلونه حق تلاوته » وقوله « قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله » الآية.

وقد جاءت آيات تدل على خلاف ذلك كقوله « لم يكن الذين كفروا

من أهل السكتاب والمشركين منفسكين \_ إلى أن قال \_ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نارجهنم » وبيّن فى موضع آخر أن السكافرين من أهل السكتاب أكثر ، وهو قوله : « ولو آمن أهل السكتاب لسكان خيراً لهم ، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » .

والجواب: أن الآية من العام المخصوص ، فهى فى خصوص المؤمنين من أهل السكتاب ، كمبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود و كالثما نين الذين أسلموا من المنصارى المشهورين ، كما قاله الماوردى وغيره، وهو ظاهر ويدل عليه التبعيض فى قوله تعالى « وإن من أهل السكتاب لمن يؤمن بالله » الآية .

### سورة إبراهم

قوله تعالى: (ويأتيه الموت من كل مكان) يفهم من ظاهره موت الكافر في النار. وقوله « وما هو بميت » يصرح بنني ذلك •

والجواب: أن معنى: ويأتيه الموت أى أسبابه المقتضية له عادة ــ إلا أن الله يمسك روحه فى بدنه مع وجود ما يقتضى موته عادة، وأوضح هذا الممنى بعض المتأخرين ممن لاحجة فى قوله بقوله:

ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأحمار قوله تعالى: (يوم تبدل الأرض غير الأرض) الآية .

هذه الآية الكريمة فيها القصريح بتبديل الأرض يوم القيامة ، وقد جاء في آية أخرى ما يتوهم منه أنها تبقى ولا تتغير ، وهى قوله تمالى: ﴿ إِنَا جَمَلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً » فإنه تمالى فى هذه الآية صرح بأنه جمل ما على الأرض زينة لها ، لا بتلاء الخلق ، ثم بين أنه يجمل ما على الأرض صعيداً جرزاً ، ولم يذكر أنه يغيل ما على الأرض عليها دون نفسها .

والجواب: هو أن حكمة ذكر ما عليها دونها ، لأن ما على الأرض من الزينة والزخارف ومتاع الدنيا ، هو سبب الفتنة والطفيان ، ومعصية الله تمالى .

فالإخبار عنه بأنه فان زائل فيد أكبر واعظ وأعظم زاجر ، عن الافتتان به ، ولهذه الحسكة خص بالذكر . فلا ينانى تبديل الأرض المصرح يه في الآية الأخرى ، كا هو ظاهر ، مع أن مقهوم قوله : « ما عليها » مفهوم لقب لأن الموصول الذى هو ما واقع على جميع الأجناس السكائنة على الأرض زينة لها ، ومفهوم اللقب لا بعتبر عند الجهور ، وإذا كان لا اعتبار به لم تظهر منافاة أصلا . والعلم عند الله تعالى .

## سورةالحجر

قوله تعالى: ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون ) الآية .

ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال : أى طين يابس .

وقد جاء فی آیات أخر ما یدل علی خلاف ذلك ، كقوله تمالی : « من طین لازب » و كقوله « كمثل آدم خلقه من تراب » .

والجواب : أنه ذكر أطوار ذلك التراب ، فذكر طوره الأول بقوله « من تراب » ثم بل فصار حماً مسنونا ، ثم يبس فصار صلصالا كالفخار .

وهذا واضح . والعلم عند الله تعالى .

# سورة النحل

قوله تمالى: ( ليحملوا أوزارهم كاملة بوم القيامة ومن أوزار الذين يضاونهم ) الآية ·

هذه الآية السكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم كاملة ، ويحملون أيضاً من أوزار الأتباع الذين أضلوهم .

وقد جاءت آیات آخر تدل علی آنه لا محمل أحد وزر غیره ، کقوله تمالی: « و إن تدع مثالة إلی حلما لا محمل منه شیء ولو کان ذا قربی » وقوله تمالی: « ولا تزر وازرة وزر أخری » .

والجواب: أن حؤلاء الضالين ماحلوا إلا أوزار أنفسهم ، لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال .

فن سن سنة سيئة فعليه وزرها ، ووزر من عمل بها ، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً ، لأن تشريمه لها الهيره ذنب من ذنوبه فأخذ به .

وبهذا يزول الإشكال أيضاً في قوله تمالى : « وليحملن أممّالهم وأثمّالاً مع أثمّالهم » الآية .

قوله تعالى: ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ) الآية .

هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السكر المتخذ من نمرات النخيل والأعناب لا بأس به ، لأن الله امتن به على عباده في سورة الامتنان التي هي سورة النحل.

وقد حرَّم الله تعالى الخر بقوله « رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لملكم تفلحون » الآية ، لأنه وصفها بأنها رجس ، وأنها من عمل الشيطان وأمر باجتنابها ورنب عليه رجاء الفلاح ، ويفهم منه أن من لم يجتنبها لم يفلح ، وهو كذلك ، وقد بين صلى الله عليه وسلم : « أن كل ما خامر المقل فهو خر ، وأن كل مسكر حرام ، وأن ما أسكر كثيره ففليله حرام » ه

والجواب ظاهر ، وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله : « تتخذون منه سكراً » الآية . ونسخها له هو التحقيق خلافاً لما يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخر ليس نسخاً لإباحتها الأولى ، لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية وهي المعروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصولية ، وتسمى استصحاب العدم الأصلى .

والإباحة المقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخاً ، ولو كان رفعها نسخاً كل تكليف في الشرع ناسخاً اللبراءة الأصلية من التكليف به وإلى كون الإباحة المقلية ليست من الأحكام الشرعية ، أشار في مراقى السمود بقوله :

وما من الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية

كا أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسخاً لإباحتها ، لأنها إباحة عقلية ، وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا بقوله :

أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام

و إنما قلنا: إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخاً لإباحتها ، لأن قوله « تتخذون منه سكراً » يدل على إباحة الخمر شرعاً ، فرفع هـذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعى فهو نسخ بلاشك ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية كما هو ظاهر.

ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله . الأولى : هذه الآية الدالة على إباحتها

الثانية : الآية التي ذكر فيها بعض معائبها ، وأن فيها منافع وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعها ، وهي قوله تعالى : « قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما » فشربها بعد نزولها قوم للمنافع الذكورة وتركها آخرون للاثم الذي هو أكبر من المنافع .

الثالثة : الآبة التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرها ،وهي قوله : « يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تملوا ماتقولون » الآبة .

الرابعة : الآية التي حرمتها تحريماً باتاً مطلقاً وهي قوله تعالى : ﴿ يَا أَبُّهَا

الذين آمنوا إنما الخمر والميسر \_ إلى قوله \_ فهل أنتم منتهون » والعلم عند الله تمالى .

وأما على قول من زمم أن السكر الطعم ، كما اختاره ابن جرير وأبو عبيدة أو أنه الخل ، فلا إشكال في الآية .

قوله تمالى : ( إنما ساطانه على الذين بتولونه ) الآية .

هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على أوليائه ، ونظيرها الاستثناء في قوله تعالى: « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلامن انهمك من الفاوين » .

وقد جاء فى بعض الآيات مايدل على ننى سلطانه عليهم ، كقوله تعالى « ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فانبموه إلا فريقاً من المؤمنين وماكان له عليهم من سلطان » الآية .

وقوله تمالى حاكياً عنه مقرراً له : « وقال الشيطان لما قضى الأمر لمن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان لى عليكم من سلطان الآية.

والجواب: هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه . وذلك من وجهين :

الأول: أن السلطان المثبت له هوسلطان إضلاله لهم بتزيينه ، والسلطان المنفى هو سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجسة يتسلط بها إغير أنه

دماهم فأجابوه بلاحجة ولا برهان ، وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن .

الثانى: أن الله لم يجمل له عليهم سلطاناً ابتداء ألبتـة . ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم فى حزبه ، فلم يتسلط عليهم بقوة لأن الله يقول: « إن كيد الشيطان كان ضميفاً »، و إنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم ذكر هذا الجواب بوجهيه الملامة ابن القبم رحمه الله تمالى .

قوله تعالى : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) .

هــذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن معيسة الله خاصة بالمتنهن .

وقد جاء في آيات أخر مايدل على عمومها وهي قوله: « مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك. ولا أكثر إلا هو معهم » .

وقوله : « وهو ممكم أيماكنتم » .

وقوله: ﴿ فَلَنْنُصُنَ عَلَيْهُمْ بِعَلْمُ وَمَا كَنَا غَانَّبُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَمَا تَكُونَ فِي شَأْنِ ﴾ الآية.

والجواب: أن لله ممية خاصة وممية عامة . فالممية الخاصة بالمصر والتوفيق والإعانة ، وهذه لخصوص المتقين المحسنين ، كقوله تمالى « إن الله مع الذين القوا » الآية .

وقوله ﴿ إِذْ بُوحَى رَبِكَ إِلَى الْمَلَائِكَةَ أَنَى مَمَكُم ﴾ الآية . وقوله ﴿ إِنْنَى مَمَكَمَا أَسِمَ وَأَرَى ﴾ وقوله ﴿ لَاتَّحَرْثَ إِنْ الله مَمْنَا ﴾

ومعية عامة بالإحاطة والعلم، لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شي، ع محيط بكل شيء، فجميع الخلائق في يده أصفر من حبة خردل في يد أحدنا ، وله المثل الأعلى، وسيأتى له زيادة إيضاح في سورة الحديد إن شاء الله ، وهي عامة لكل الخلائق ، كا دلت عليه الآيات المتقدمة.

### سورة بني إسرائيل

قوله تعالى : ( وماكنا ممذبين حتى نبعث رسولا ) .

هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الله تمالى لايمذب أحداً حتى ينذره على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام .

ونظيرها قوله تمالى « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بمد الرسل » .

وقوله تمالى « ولو أنا أهلكناهم بمذاب من قبله لقالوا ربنـا لولا أرسات إلينا رسولا فنتبع آياتك » الآية .

وقوله « ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » إلى غير ذلك من الآيات .

ويؤيده تصريحه تمالى بأن كل أفواج أهل النار جا تهم الرسل في دار الله نيا في قوله تعالى « كلما ألتي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ؟ قالوا: على . قد جاءنا نذير فكذبنا » الآية .

ومملوم أن كلما صيغة عموم ونظيرها قوله تمالى « وسيق الذين كفروا

إلى جهم زمراً - إلى قوله - قالوا بلى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ه.

فقوله « وسيق الذين كفروا » يعم كل كافر لما تقرر فى الأصول ، من أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها . كلما تشمله صلاتها ، كما أشار له فى هراقى السعود بقوله :

صيفه كل أو الجميـم وقد تلا الذى التي الفروع

ومعنی قوله : وقد تلا الذی الح . أن الذی والتی وفروعها صبغ عموم ککل وجمیع .

و نظيره أيضاً قوله تمالى « وهم يصطرخون فيها — إلى قوله — وجاءكم النذير » فإنه عام أيضاً لأن أول الكلام « والذين كفروا لهم نار جهنم ».

وأمثال هذا كثيرة في القرآن مع أنه جاء في بعض الآيات ماينهم منه أن أهل الفترة في النار ، كتوله تعالى « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ماتبين لهم أمهم أصاب الجعيم » فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عموم قوله تعالى « ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أحتدنا لهم عذاباً أليا ».

وقوله تمالى « إن الذين كفروا وما نوا وهم كفار أولئك عليهم لمنة الله . والملائكة والناس أجمعين » · وقوله « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مل. الأرض ذهبا » الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

اعلم أولا أن من لم يأته نذير في دار الدنيا وكان كافراً حتى مات ، اختلف العلماء فيه . هل هو من أهل الناو لكفره ، أو هو مسذور لأنه لم يأته نذير ؟ كا أشار له في مراقي السمود بقوله :

ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع

وسنذكر إن شاء الله جواب أهل كل واحد من القولين ، ونذكر ما يقتضى الدليل رجحانه ، فنقول وبالله نستمين :

قد قال قوم : إن الكافر في النار ، ولو مات في زمن الفترة ، وعن جزم بهذا القول النووى في شرح مسلم فد لالة الأحاديث على تعذيب بعض أهل الفترة .

وحكى القرافى فى شرح التنقيع الإجماع على أن موتى أهل الجاهلية قى النار لكفرهم ، كما حكاه هنه صاحب نشر البنود.

وأجاب أهل هذا القول عن آية « وما كنا معذبين » وأمثالها من ثلاثة أوجه :

الأول: أن التمذيب المنفى في قوله « وما كنا ممذيين » وأمثالها: هو التيمذيب الدنيوى ، فلا ينافي ثبوت التمذيب في الآخرة.

وذكر الشوكانى فى تفسيره: أن اختصاص هذا التمذيب المنفى بالدنيا دون الآخرة ، ذهب إليه الجمهور واستظهر هو خلافه . ورد التخصيص بمذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات ، وبأن الآيات المتقد المالة على اعتراف أهل النار جميماً ، بأن الرسل أنذروهم فى دار الدنيا صريح فى نفيه ،

الثانى: أن محل المذر بالفترة المنصوص في قوله « وماكنا معذبين » الآية. وأمثالها في غيرالواضح الذي لايلتبس على عاقل.

آما الواضح الذي لا يخفى على من منده عقل كمبادة الأوثان فلايمذر فيه أحد ، لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم ورازقهم و ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر، لكمهم غالطوا أنفسهم ، فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى ، وأنها شفعاؤهم عند الله ، مع أن المقل يقطع بنفى ذلك

الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلم تقوم عليهم بها الحجة ، ومال إليه بعض الميل ابن قاسم فى الآبات البينات .

وقد قدمنا في سورة آل عمران أن هـذا القول يرده القرآن في آيات كثيرة مصرحة بنني أصل النذير عنهم ، كقوله « ليمنذر قوماً ما أنذر آباؤهم »

وقوله « أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر فوماً ما أتاهم من نذير من قبلك > . وقوله ﴿ وَمَا كَنْتَ مِجَانِبِ الطَّورِ إِذْ نَادِينَا وَالَّكُنَ رَحَةً مِنْ رَبِّكُ لَتَنْذُرُ قُوماً مَا آتاهم مِن نَذْرِ مِن قَبِلْكَ ﴾ •

وقوله « وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير » إلى غير ذلك من الآيات .

وأجاب القائلون: بأن أهل الفترة معــذورون عن مثل قوله « ماكان للنبي - إلى قوله - من بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ».

من الآيات المتقدمة بأنهم لايتبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم ولايمكم لهم بالنار ولو ما تو اكفاراً إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من الإيمان ، كأبى طالب . وحلوا الآيات المذكورة على هذا المعنى .

واعترض هذا الجواب بما ثبت فى الصعيح من دخول بعض أهل الفترة النار ، كحديث « إن أبى وأباك فى النار » الثابت فى صحيح مسلم وأمثاله من الأحاديث ، واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فهى أخبار آحاد ، يقدم عليها القاطع كقوله « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » .

وا عترض هذا الاعتراض أيضاً بأنه لا يتمارض عام وخاص ، فما أخرجه حديث صحيح خرج من المعوم ، وما لم يخرجه نص صحيح بقى داخلاف المعوم .

واعترض هذا الاعتراض أيضاً بأن هذا التخصيص يبطل هلة العام لأن

الله تمالى تمدح بكال الإنصاف ، وصرح بأنه لايمذب حتى يقطم حجة الممذب بإندار الرسل في دار الدنيا. وبيِّن أن ذلك الإنصاف التام علة لمدم القهديب، فلوعذب إنسانًا واحدًا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة ، واثبتت الذلك الممذب الحجة التي بمث الله الرسل لقطعها . كما صرح به في قوله « رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .

وهذه الحجة بيمها في سورة طه بقوله « ولوأنا أهلكناهم بمذاب من قيله ، الآرة .

وأشار لها في سورة القصص بقوله ﴿ ولولا أن تصبيهم مصيبة – إلى قولة - و نكون من المؤمنين » .

وهذا الاعتراض الأخمير بجرى على الخلاف في النقض هل هو قادح في العلة أو تخصيص لها: وهو اختلاف كثير معروف في الأصول عقده في مراقي السمود بقوله في تمداد القواذح في الدليل:

> والأكثرون عندهم لايقـدح وقد روى عن مالك تخصيص وعكس هذا قد رآه البمض إن لم نكن منصوصه بظاهر إن جا لفقد الشرط أو لما منع

منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض رعاة العلم بل هو تخصيص وذا مصحح إن يك الاستنباط لاالتنصيص ومنتقى ذى الاختصار النقض وليس فيا استنبطت بضائر والوفق في مثل المرايا قد وقم

والحققون من أهل الأصول على أن هدم تأثير الملة ، إن كان لوجود ما نم من التأثير أو انتقاء شرط العائير ، فوجودها من تخلف الحكم لاينقضها، ولا يقدح فيها ، وخروج بمض أفر اد الحكم حينئذ تخصيص للملة لانقض لها ، كالقتل عداً عدواناً ، فإنه علة القصاص إجماعاً ، ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في قتل الوالد لولده ، لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة ، وإما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود ما نع أوانتفاء شرط فإنه يكون نقضاً لها وقد عافها ، ولكن يرد على هذا التحقيق ماذكره بمض العلماء .

من أن قوله تمالى « ذلك بأنهم شاقوا الله » علة منصوصة لقوله « ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لمذبهم » الآية .

مع أن هذه العلة قد توجد ولا يوجد ماعذب به بنو النضير من جلاء أو تمذيب دنيوى ، وهو يؤيد كون النقض تخصيصاً مطلقا لا قدحا .

ويجاب عن هـذا بأن بمض المحققين من الأصوليين قال : إن التحقيق المذكور محله فى العلة المستنبطة دون المنصوصة وهذه منصوصة ، كما قدمنا ذلك فى أبيات مراقى السمود فى قوله :

وليس فيا استنبطت بضائر إن جا لفقد الشرط أو لما منع

هذا ملخص كلام العلماء وحججهم فى المسألة. والذى يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة لأن الجمع واجب، إذا أمكن بلا خلاف، كما أشار له فى المراقى بقوله: والجمع واجب متى ما أمكنا. الح. ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة بالأمر باقتحام نار فمن اقتحمها دخل الجنة ، وهو الذى كان يصدق الرسل لو جاءته فى الدنيا ، ومن امتنع عذب بالنار ، وهو الذى كان يكذب الرسل لوجاءته فى الدنيا ، لأن الله يملم ما كانوا عاملين لوجاءتهم الرسل .

وبهذا الجمع تتفق الأدلة فيكون أهل الفترة ممذورين وقوم منهم من أهل النار بمد الامتحان، وقوم منهم من أهل الجنة بمده أيضا، ويحمل كل واحد من القولين على بمض منهم علم الله مصيرهم، وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم فيزول التعارض.

والدليل على هذا الجمع ورود الأخبار به عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير فى تفسير قوله تمالى « وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا » بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذره وامتحانهم يوم القيامة راداً على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم مانصه :

والجواب عما قال: إن أحاديث هذا البهاب منها مادو صحيح ، كما نص على ذلك كثير من أنمة العلماء ، ومنها ماهو حسن ، ومنها ماهو صعيف يتقوى بالصحيح والحسن ، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد مقصلة متماضدة على هذا النمط ، أفادت الحجة عند الناظر فيها . انتهى محل الفرض بلفظه .

ثم قال: إن هذا قال به جماعة من محققى العلماء والحفاظ والنقاد، وما احتج به الهمض لرد هـذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لادار عمل وابتلاء. فهو مردود من وجهين:

الأول: أن ذلك لا ترد به النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ولو سلمنا عموم ما قل: من أن الآخرة ليست دار عمل ، لكانت الأحاديث المذكورة مخصصة الذلك العموم.

الثانى إ: أنا لا نسلم انتفاء الامتحان فى عرصات المحشر ، بل نقول دل القاطع عليه لأن الله تمالى صرح فى سورة القلم بأسهم بدعون إلى السجود فى فى قوله جل وعلا : « يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود » الآية .

ومعلوم أن أمرهم بالسجود تـكليف في عرصات المحشر ، وثبت في الصحيح أن المؤمدين يسجدون يوم القيامة وأن المنافق لا يستطيع ذلك ، ويمود ظهره كالصفيحة الواحدة ، طبقاً واحداً كما أراد السجود خراً فتفاه .

وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر أهل النار خروجاً منها ، أن الله يأخذ عموده ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه ويتكرر ذلك مراراً ويقول الله تمالى : «يااين آدم ما أغدرك» ثم يأذن له فى دخول الجنة ، ومعلوم أن تلك العمود والواثيق تكليف فى عرصات المحشر · والعلم عند الله تعالى .

قوله العالى: (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشراً رسولا)

هذه الآية يظهر تمارضها مع قوله تمالى : « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ، ويستففروا رسهم إلا أن تأثيهم سنة الأولين » ووجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء ، حصر في المانع العادى .

والحصر في آية الـكمف في المانع الحقيقي . وإيضاحه : هو ماذكره ابن

عبد السلام من أن معنى آية السكهف « وما منع الناس من أن يؤمنوا» إلا أن الله أراد أن يأنيهم سنة الأولين من أنواع الهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب قبلاً في الآخرة ، فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين ، ولا شك أن إرادة الله مانمة من وقوع ما ينافي مراده ، فهذا حصر في المانع الحقيقية ، لأن الله هو المانع في الحقيقة .

ومدنى آية لا سبحان الذى أسرى ه أنه مامنع الناس من الإيمان إلا استفراجهم أن الله يبعث رسولا من البشر ، واستفراجهم لذلك ليس مانماً حقيقياً بل عادياً بجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه مخلاف الأول فهو حقيقي لا يمكن تخلفه ، ولا وجود الإيمان معه ذكر هذا الجمع صاحب الإتقان. والعمل عند الله تمالى .

قوله تعالى : ( ونحشرهم بوم القيامة على وجوههم هياً وبكماً وصماً ) الآية .

هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبمثون يوم القيامة عياً وبكاً وصماً .

وقد جاءت آیات أخر تدل علی خلاف ذلك ، كقوله تمالی : « أسمع بهم وأبصر یوم یأتوننا » و كقوله : « ورأى المجرمون النار فظنوا أسهم مواقعوها » ، و كقوله : « ربنا أبصرنا وسممنا فارجمنا نعمل صالحا » الآیة .

والجواب عن هذا من أوجه :

الوجه الأول: هو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته

ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثم يرد الله تمالى إليهم أيصارهم ونطقهم وسممهم فيرون النار ويسممون زفيرها وينطقون بما حكى الله تمالى عنهم في غير موضع.

الوجه الثانى: أنهم لا يرون شيئاً يسرهم ، ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون بمجة ، كاأنهم كانوا فى الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه ، وأخرج ذلك الن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ، وروى أيضاً عن الحسن كا ذكره الألوسى فى تفسيره، فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العد مهلعدم لانتفاع به ، كا تقدم نظيره.

الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولاتكامون ، وقع بهم ذاك العمى والصم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تمالى: « ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » وعلى هذا القول تمكون الأحوال الثلاثة مقدرة.

## سورة الكهف

قوله تعالى: (إلهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يميدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبداً ).

هذه الآية تدل بظاهرها على أن المسكره على السكفر لا يفلح أبداً.
وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المسكره على السكفر معذور ، إذا
كان قلبة مطمئناً بالإيمان ، وهي قوله تعالى : « إلا من أكره وقلبه
مطمئن بالإيمان ، ولسكن من شرح بالسكفر صدراً » الآية .

والجواب عن هذا من وجهين :

الأول: أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة فهو داخل فى قوله تمالى: « ويضع عنهم إصرهم ، والأغلال التى كانت عليهم » ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله تجاوز فى عن أمتى الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه». فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم .

ونيس مفهوم لقب لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبلها من الرسل، واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم، والحديث، وإن أعلم أحد وابن أبى حاتم فقد تلقاء العلماء قديماً وحديثاً بالقبول، ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراء حديث

طارق بن شهاب فى الذى دخل النار فى ذباب قرَّبه لصنم ، مع أنه قرَّبه ليتخلص من شر عبدة الصنم ، وصاحبه الذى امتنع من ذلك قتلوه فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كا قتلوا صاحبه ، ولا لم كراه أكبر من خوف القتل ، ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه ، وظواهر الآيات تدل على ذلك فقوله « ولن تفلحوا إذا أبداً » ،

ظاهر فى عدم فلاحهم مع الإكراه ، لأن قوله : « يرجوكم أو يعيدوكم فى ملهم » صريح فى الإكراه ، وقوله ه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » مع أنه تعالى قال : قد فعلت . كا ثبت فى صحيح مسلم يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهوداً قهل . وقوله تعالى : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى » مع قوله « وعصى آدم ربه » فأسند إليه النسيان والعصيان مما ، بدل على ذلك أيضاً ، وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك ، فلا دليل فى الآية .

وقوله: « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » مع قوله « كا حلته على الذين من قبلنا » ويستأنس لهذا بما ذكره البغوى فى تفسيره عن السكلي من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا ، وكان عقابها يعجل لهم فى الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات ، وقال بعض العلماء: إن الإكراه عذر لمن قبلنا ، وعليه فالجواب هو:

الوجه الثانى : أن الإكراه على الكفر قد يكون سبباً لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه ، كا يفهم من مفهوم قوله تمالى :

«وقلبه مطمئن بالإيمان» و إلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعانى، والأول أظهر عندى وأوضح، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى : ﴿ فَأُردت أَن أَعيبُها )

هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سبباً لترك الملك الفاصب لها ، ولذلك خرقها الخضر وعموم قوله : « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً » يقتضى أخذ الملك للمعيبة والصحيحة مماً .

والجواب: أن فى الـكلام حذف الصفة. وتقديره كل سفينة صالحة صحيحة ، وحذف النمت إذا دل المقام عليه جائز ، كما أشار له ابن مالك فى الخلاصة بقوله:

وما من المنموت والنعت عقل بجوز حذفه ، وفي النعت يقل ومن شو اهد حذف الصفة قول الشاعر:

ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد أى لها فرع فاحم وجيد طويل.

وقول عبيد بن الأبرص الأسيدى:

من قوله قول ومن فعله فعـل ومن نائله نائل منائله عائل عند من قوله قول فصل ، وفعله فعل جميل ، ونائله نائل جزل.

### سورة مريم

قوله تعالى وإن منكم إلا واردها » الآية .

هذه الآية السكريمة تدل على أن كل الناس لا بد لهم من ورود النار، وأكد ذلك بقوله «كان على ربك حمّا مقضياً »، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مهمد عنها لا يسمع لها حسّاً ، وهي قوله تعالى \* « أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها » الآية .

والجواب: هو ما ذكره الآلوسي وغيره من أن معنى قوله: مبعدون · أى عن عذاب النار وألمها . وقيل : المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها ، ويدل للوجه الأول ما أخرجه الإمام أحمد والحسكم الترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه ، وجماعة عن أبي سمية قال :

اختلفنا فى الورود فقال بمضنا: لا يدخلها مؤمن ، وقال آخر: يدخلونها جميما ثم ينجى الله الذين انقوا ، فلهيت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فذكرت ذلك له . فقال وأهوى بإصبميه إلى أذنيه : صمتاً إن لم أكن سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها » فت كون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى أن للنار ضجيجاً من بردهم ثم ينجى الله الذين انقوا .

وروى جماعة عن ابن مسمود : أن ورود النار هو المرور عليها ، لأن الناس تمر على الصراط ، وهو جسر منصوب على متن جهم .

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنبارى والبيهتي عن الحسن الورود: المرور عليها من غير دخول . وروى ذلك أيضاً عن قتادة قاله الآلوسي :

واستدل القائلون بأن الورود نفس الدخول كابن عباس بقوله تمالى :

« فأوردهم النار » وقوله : « لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها » وقوله :

« حصب جهنم أنتم لها واردون » فالورود فى ذلك كله بممنى الدخول »
واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول ، بقوله تمالى :
« ولما ورد ماء مدين »

وقول زهير :

فلما وردن الماء زرفاً جمامه وضمن عمى الحاضر المتخيم

## سورة طم

قَ الله تعالى : ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) .

هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يخفها بالفمل ولكنه قارب أن يخفيها لأن كاد فعل مقاربة .

وقد جاء في آيات أخر التصريح بأنه أخفاها كقوله تمالي « وعنده مقاتح الفيب لايملمها إلا هو » .

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلمأن المراد بمفاتح الفيب الخمس المذكورة في قوله تمالى « إن الله عنده علم الساعة » الآية .

وكقوله « قل إنما علمها عند ربى » وقوله « فيم أنت من ذكراها » إلى غير ذلك من الآيات .

والجواب من سبعة أوجه :

الأول: وهو الراجح ، أن معنى الآية أكاد أخفيها من نفسى أى لوكان خلك يمكن وهذا على عادة المرب ، لأن القرآن نزل بلفتهم ، والواحد منهم إذا أراد المبالفة فى كمان أمر قال : كيمية من نفسى ، أى لا أبوح لأحد . ومنه قول الشاعر:

### أيام تصحبني هند وأخبرها ماكدت أكتمه عني من الخبر

ونظير هذا من المبالغة قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث السبعة الذين عظلهم الله : رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تملم شماله ما تنفق يمينه ، وهذا القول مروى عن أكثر المفسرين ، وعمن قال به ابن عباس ومجاهد وقتدة وأبوصالح كا نقله عنهم ابن جرير وجمفر الصادق ، كما نقله عنه الألوسى فى تفسيره . ويؤيد هذا القول أن فى مصحف أبى أكاد أخفها من نفسى كانقله الآلوسى وغيره .

وروى ابن خالویه أنها فی مصحف أبی كذلك بزیادة فکیف أظهركم علیما وفی بعض القراءات بزیادة فکیف أظهرها لـكم، وفی مصحف عبدالله ابن مسمود بزیادة فکیف یملمها مخلوق. كما نقله الآلوسی وغیره.

الوجه الثانى: أن معنى الآية ﴿ أَكَادَ أَخْفِهَا ﴾ أَى أَخْنَى الأَخْبَارِ بَأَنْهَا آنية ، والمعنى أقرب أن أثرك الأُخْبَارِ عن إِنْهَانُهَا مَنْ أَصَلَهُ لَشَـدَةً إِخْفَاكَى لدّميين وقت إنيانها.

الوجه الثالث: أن الهمزة في قوله: أخفيها ، هي همزة السلب لأن العرب كثيراً ماتجمل الهمزة أداة لسلب الفعل، كقولهم: شكا إلى فلان فأشكيته أي أزلت شكايته ، وقولهم: عقل البعير فأعقاته ، أي أزلت عقاله .

وعلى هذا فالمني ﴿ أَكَادَ أَخْفَيْهِا ﴾ أي أزبل خفاءها بأن أظهرها لقرب

وقتها ، كما قال تمالى « اقتربت الساعة » الآية ، وهـذا القول مروى عن أبى على ، كما نقله عنه الآلوسى فى تفسيره عن أبى الفتح الموصلى .

ومنه قول امرىء القيس بن مابس المكندى:

فإن تدفنوا الداء لانخنه وإن تبمثوا الحرب لانقمد

على رواية ضم النون من لانخفه ، وقدنقل ابن جرير فى تفسيرهذه الآية عن مصر بن المثنى أنه قال: أبشدنيه أبو الخطاب عن أهله فى بلاه بضم النون من لإنخفه ومعناه لانظهره .

أما على الرواية المشهورة بفتح النون من لانخفه · فلا شاهد فى البيت إلا على قراءة من قرأ أكاد أخفيها بفقح الهمزة وممن قرأ بذلك أبوالدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحيد ، وروى مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم ، وإطلاق خفاه يخفيه بفتح الياء بمعنى أظهره إطلاق مشهور صحيح عالاً أن القراءة به لاتخلو من شذوذ .

ومنه البیت المذکورعلی روایة فتح النون وقول کمب بن زهیر أوغیره: داب شهرین نم شهرا دمیکا باریکهن یخفیان غریرا آی یظهر آنه . وقول امری و القیس :

خفاهن من إنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشى مجلب

الوجه الرابع: أن خبر كاد محذوف. والممنى على هذا القول أن الساعة آتية أكاد أظهرها ، فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام بقواه « أخفيها تجزى كل خفس بما تسمى » ونظير ذلك من كلام المرب قول ضابىء بن الحرث البرجى:

هممت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على عثمان تبكى حلائله يعنى : وكدت أفعل .

الوجه الخامس: أن كاد تأتى بمدى أراد ، وعليه فدى أكاد أخفيها أريد أن أخفيها ، وإلى هذا القول ذهب الأخفش وابن الأنبارى وأبومسلم كما نقله عنهم الآلوسى وغيره .

قال ابن جنى فى المحتسب، ومن مجىء كاد بمدنى أراد، قول الشاعر: كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهوالصبابة مامضى

كما نقله الآلوسي، وقال بمضالعلماء إن من مجيء كادبمه في أراد قوله تعالى «كذلك كدنا ليوسف» أى أردنا له كما ذكره النيسابوري وغيره.

ومنه قول المرب لا أفمل كذا ولا أكاد أى لا أربدكا نقله بمضهم. الوجه السادس: أن كاد من الله تدل على الوجوب، كما دلت عليه عسى فى كلامه تمالى نحو « قل عسى أن يكون قريباً » أى هو قريب.

وعلى هذا فمنى أكاد أخفيها أنا أخفيها .

الوجه السابع: إن كاد صلة ، وعليه: فالمهنى « إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى » الآية . واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخيل:

سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فما أن يكاد قرنه يتنفس

أى فما يتنفس قرنه . قالوا . ومن هذا القبيل قوله تمالى ﴿ لَمْ يَكُمْدُ يُرَاهَا ﴾ أى لم يرها وقول ذى الرمة :

إذا غير النأى الحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح أى لم يبرح على قول هذا القائل . قالوا:

ومن هذا الممنى قول أبى النجم:

وإن أناك نمى فاندبن أبا قد كاد يطلع الأعداء والخطبه

وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأول. والعلم عند الله تمالى.

قوله تعالى ( وأحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ) .

لایخفی أنه من سؤل موسی الذی قال له ربه أنه آناه إیاه بقوله « قال یه قد أو تیت سؤلك یاموسی » وذلك صریح فی حل المقدة من لسانه » وقد چاء فی بمض الآیات مایدل علی بقاء شیء من الذی کان بلسانه كقوله تمالی عن فرعون « أم أنا خیر من هذا الذی هو مهین ولایکاد یبین » .

وقوله-تمالئ عن موسى « وأخى هارون هو أنضح منى لساناً فأرسله معى » الآية.

والجواب: أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية ، وإنما سأل زوال القدر المانع من أن يفقهوا قوله، كما يعل عليه قوله « يفقهوا قولى » .

قال ابن كذير فى تفسير قوله تمالى « واحلل عقدة من لسافى » ما نصه ; وما سأل أن يزول ذلك بالكلية ، بل محيث يزول المى ويحصل لهم فهم مايريد منه ، وهوقدر الحاجة ، ولو سأل الجميم لزال ، ولكن الأنبياء لايسألون الابحسب الحاجة ، ولهذا بقيت بقية . قال تمالى إخباراً عن فرعون أنه قال « أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولايكاد يبين » أى ينصح بالكلام .

وقال الحسن الهصرى: واحلل عقدة من لسانى ، قال: حل عقدة وأحدة ، وفو سأل أكثر من ذلك أعطى .

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل، وعقدة لسانه، فإنه كان فى لسانه عقدة تمنمه من كثير من الـكلام، وسأل وبه أن يعينه بأحيه هارون يكون ردءا له، ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه سؤله، فحل عقدة من لسانه.

وقال ابن أبى حاتم: ذ كرعن هر بن عمان حدثنا بقيسة عن أرطأة بن المنذر حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه ، قال : أتاه ذو قرابة له فقال له :

ما بك بأس ، لولا أنك تلحن فى كلامك ، ولست تمرب فى قراءتك ، فقال القرظى : يا ابن أخى ألست أفهمك إذا حدثتك ؟ قال نعم ، قال: فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من اسانه كى يفقه بنو إسر ائيل قوله ، ولم يزد عليها . انتهى كلام أبن كثير بلفظه .

وقد نقل فيه عن الحسن البصرى وابن عباس ومحمد بن كمب القرظى ماذكرنا من الجواب، ويمكن أن يجاب أيضاً بأن فرعون كذب عليه في قوله « هو أفصح منى لساناً » يدل على اشتراكه مع هارون في الفصاحة، فكلاها فصيح، إلا أن هارون أفصح، وعليه فلا إشكال. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى : ( نقولا إنا رسولا ربك ) الآية .

يدل على أنهما رسولان وها موسى وهارون ، وقوله تمالى « فقولاً إنا رسول رب المالمين » يوهم كون الرسول واحد •

و الجو اب من وجهين :

الأول: أن ممنى قوله « إنا رسول رب العالمين » أى كل واحد ملمه المول رب العالمين، كقول البرجى: فإنى وقيارا بها لفريب.

وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سياق الكلام .

الوجه الثانى: أن أصل الرسول مصدر كالنبول والولوع ، فاستعمل ق الاسم فجاز جمه ، وتثنيته نظرا إلى كونه بمدنى الوصف وساغ إفراد مع

إرادة المثنى أوالجمع نظراً إلى أن الأصل من كونه مصدراً ، ومن إطلاق الرسول على غير المفرد ، قول الشاعر :

#### \* الكني إليها خير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر \*

يمنى وخير الرسل و إطلاق الرسول مرادا به المصدر كثير ، ومنه قوله : لقد كذب الواشون مافهت عندهم بقول ، ولاأرسلتهم برسول \_ يمنى برسالة . قوله تعالى : (قال فن ربكا ياموسى) ،

قوله تمالى «قال فمن ربكما » يقتضى أن المخاطب اثنان ، وقوله ياموسى: متتضى أن المخاطب واحد . والجواب من ثلاثة أوجه :

الأول: أن فرعون أراد خطاب موسى وحده والمخاطب، إن اشترك ممه فى الكملام غير مخاطب غلب المخاطب على غيره، كما لو خاطبت رجلا اشترك معه آخر فى شأن.

والثانى : غائب فإنك تقول للحاضر منهما : ما بالكما فعلما كذا والمخاطب واحد . وهذا ظاهر .

الوجه الثانى : أنه خاطبهما مماً وخص موسى بالنداء، لسكونه الأصل في الرسالة .

الثالث: أنه خاطبهما مماً وخص موسى بالنداء لمطابقة رؤوس الآى مع ظهور المراد ، ونظير الآية قوله تمالى « فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى » ويجاب عنه بأن المرأة تهم لزوجها ، وبأن شقاء السكد والممل يتولاه الرجال أكثر

من النساء ، وبأن الخطاب لآدم وحده ، وللرأة ذكرت فيما خوطب به آدم بدليل قوله « إن هذا عدو لك ولزوجك » فهى ذكرت فيما خوطب به آدم والمخاطب هو وحده . ولذا قال : فتشتى لأن الخطاب لم يتوجه إليها هى ، والملم عند الله تمالى .

قوله تعالى : ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ) .

ظاهر هذه الآية : أن آدم ناس المعهد بالنهى عن أكل الشجرة ، لأن الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتى دلاه بفرور وأنساه العهد، وعليه فهو معذور لاعاص.

وقد جاءت آیة أخرى تدل على خلاف ذلك ، وهى قوله تمالى « وعصى آدم ربه ففوى » .

والجواب عن هذا من وجهين :

الأول: هو ماقدمنا من عدم المذر بالنسيان لذير هذه الأمة .

الثانى: أن نسى بممنى ترك، والمرب ربما أطلقت النسيان بممنى الترك -ومنه قوله تمالى « فاليوم ننساهم » الآية ، والعلم عند الله تعالى .

# سورة الأنبياء

قوله تعالى: ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم للمله واردون).

هذه الآية تدل على أن جميع للمبودات مع عابديها في النار .

وقد أشارت آيات أخر إلى أن بعض المعبودين كميسى ولللائكة ليسوا من أهل النار ، كقوله تعالى « ولما ضرب ابن مريم مثلا »الآية ، وقوله تعالى « ولما ضرب ابن مريم مثلا »الآية ، وقوله الدين الذين يتقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » وقوله « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيّلة أيهم أقرب » الآية .

والجواب من وجهين :

الأول: أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى ليمبيره بما الدالة على غير الماقل.

الثانى : أن الملائكة وعيسى نصالله على إخراجهم من هذا دفعاً للتوهم ولهذه الحجة الباطلة بتوله « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها.

مبعدون» الآية . وقوله تعالى « قل إنما يوحى إلى أنما إلهـكم إله واحد فهل أنتم مسلمون » .

عبر في هذه الآية الـكريمة بلفظة : إنما وهي تدل على الحصر عند الجهور وعليه فهي تدل على حصر الوحي في توحيد الألوهية .

وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه أوصى إليه غير ذلك كقوله « قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن » الآية ، وقوله « ذلك من أنياء الفيب خوحيما إليك» ، وقوله « محن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك» الآية .

والجواب: أن حصر الوحى فى توحيد الألوهية حصر له فى أصله الأعظم، الذى يرجع إليه جميع الفروع، لأن شرائع كل الأنبياء داخلة فى ضمن لا إله إلا الله كالأن معناها خلع كل الأنداد سوى الله فى جميع أنواع المبادات، وإفراد الله بجميع أنواع العبادات، فيدخل فى ذلك جميع الأوامر والنواهى القولية والفعلية والاعتقادية.

# سورة الحج

قوله تعالى : (أذن الذين يقاتلون بأنهم ظُلُوا).

هذه الآية السكريمة تدل على أن قتال السكفار مأذون فيه لاواجب. وقد جاءت آيات تدل على وجوبه كقوله « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين » الآية ·

وقوله ﴿ وَاقْتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً ﴾ الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

والجواب ظاهر ، وهو أنه أذن فيه أولا من غير إيجاب ، ثم أوجب بمد ذلك كما تقدم في سورة البقرة ، ويدل لهذا ماقاله ابن عباس وعروة بن الابير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان ، وقتادة ومجاهد ، والضحاك وغير واحد ، كا نقله عنهم ابن كثير وغيره من أن آية « أذن للذين يقاتلون ، همه أول آية نزلت في الجهاد . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ( فإنها لاتمتى الأبصار ولكن تمكى القداوب التي في الصدور ) .

ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تمى، وقد جاءت آبات أخر تدل على

عى الأبصار كقوله: ﴿ أُولَئُكُ الذِينَ لَمُهُمُ اللهُ فَأَصِمُهُمْ وَأَعَى أَبْصَارُهُم ﴾ ــ وكقوله: ﴿ لَيْسَى عَلَى الْأَعْمَى حَرْجِ ﴾ .

والجواب: أن التمييز بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وبين القبيح والحسن ، لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار، صار العمى الحقيقى هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل كما هو ضرورى ، وقوله : (فأصمهم وأعمى أبصارهم » يمنى بصائرهم أو أعمى أبصارهم عن الحق وإن رأت غيره .

قوله تعالى : ( و إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) .

هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة. وكذلك قوله تمالى: « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يمرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تمدون » .

وقد جاءت آیة أخرى تدل على خلاف ذلك ، هى قوله تمالى فى سورة سأل سائل : « تمرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة » الآية .

اعلم أولا أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس، وسعيد بن المسبب سئل عن هذه الآيات فلم يدر ما يقول فيها، ويقول: لا أدرى .

وللجمع بينهما وجهان:

الأول: هو ما أخرجه ابن أبى حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، من أن يوم الألف فى سورة الحج هو أحد الأيام الستة التى خلق الله فيها السموات والأرض. ويوم الألف فى سورة السجدة، هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى ، ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامة .

الوجه الثانى : أن المراد بجميمها يوم القيامة ، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر . ويدل لهذا قوله تمالى : «فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير » ذكر هذين الوجهين صاحب الإنقان . والعلم عند الله تمالى .

قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى التيطان فى أمنيته ) الآية .

هذه الآية الـكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يلقى الشيطان في أمنيته أي تلاوته إذا تلا .

مهنه قول الشاعر في عُمَان رضي الله عنه :

تمنى كيماب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر وقول الآخر:

عنى كتاب الله آخر ليله تمى داود الزبور على رسل ومعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا . وفي صحيح البخارى عن ابن عباس

أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه .

وقال بمض العلماء: إذا تمنى أحب شيئاً وأراده، فكل نبى يقمف إيمان أمته ، والشيطان يلقى عليهم الوساوس والشبه ، ليصدهم من سبيل الله ، وعلى أن تمنى بمعنى قرأ وتلا ، كا عليه الجمهور، فمنى إلقاء الشيطان فى تلاوته ، ، إلقاؤه الشبه والوساوس فيا يتلوه النبى ليصد الناس عن الإيمان به ، أو إلقاؤه في المتلو ماليس منه ليظن الكفار أنه منه .

وهذه الآية لا تمارض بينها وبين الآية المصرحة بأن الشيطان لا سلطان له على عباد الله المؤمنين المتوكلين ، ومعلوم أن خيارهم الأنبياء كقوله تعالى: « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ، وعلى رجم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ، وقوله تعالى: « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعث من الفاوين، وقوله «فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ، وقوله «وماكان لى عليهم من سلطان إلا أن دعو تهم أصفحتهم لى » .

ووجه كون الآيات لا تمارض بينها ، أن سلطان الشيطان المنفى عن المؤمنين المتوكلين في ممناه وجهان للملماء :

الأول: أن معنى السلطان الحجة الواضحة ، وعليه فلا إشكال ، إذ لا حجة مع الشيطان ألبتة ، كا اعترف به فيا ذكر الله عنه فى قوله « وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبّم لى » . الثانى: أن معناه أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم فى ذنب يهلكون به ولا يتويون منه ، فلا ينافى هذا ما وقع من آدم وحواء وغيرها ، فإنه ذنب مففور لوقوع التوبة منه ، فإلفاء الشيطان فى أمنية النبى سواء فسرناها بالقراءة أو التمنى لإيمان أمته ، لا يقضمن سلطاناً للشيطان على النبى ، بل من جنس الوسوسة و إلقاء الشبه لصد الناس عن الحق كفوله «زين لهم الشيطان على المم فصده عن السبيل » الآية .

فإن قيل : ذكر كثير من المنسرين : أن سبب نزول هذه الآية المكريمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة ، فلما بلغ : أفرأيتم اللات والمعزى و مناة الثالثة الأخرى » ألقى الشيطان على لسانه تتلك الفرانيق العلى ، وأن شفاعتهن لترجى ، فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون ، وقال المشركون : ما ذكر آلمتنا بخير قبل اليوم . وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى رجع المهاجرون من الحبشة ، ظناً منهم أن قومهم أسلموا ، فوجدوهم على كفره ،

وعلى هذا الذى ذكره كثير من المفسرين : فسلطان الشيطان بلغ إلى حد أدخل به فى القرآن ، على لسان النهى صلى الله عليه وسلم الكفرالبواح ، حسباً يقتضيه ظاهر القصة المزعومة .

فالجواب: أن قصة الفرانيق مع استحالتها شرعاً لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من الملهاء، كما بيناه بياناً شافياً في رحلتنا.

والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن هباس من طريق السكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ومعلوم أن السكلبي متروك .

وقد بيّن البزار أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبى بشر عن سميد بن جبير مع الشك الذى وقع فى وصله .

وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثهوت هذه القصة ، بأن طرقها كلها ، إما منقطمة أو ضميفة ، إلا طريق سميد بن جهير .

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طربق سعيد بن جبير لم يروها بها أحد متصلة إلا أمية بن خالف ، وهو وإن كان ثقة فقد شك فى وصلها ، فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالف عن شعبة عن أبى بشر عن حميد بن جبير عن ابن عباس فيا أحسب ، ثم ساف حديث القصة المذكورة . وقال : البزار ، لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد ، تفرد بوصله أمية بن خالف ، وهو ثقة مشهور .

وقال البزار: وإنما يروى من طريق الكابى عن أبى صالح عن ابن عباس، والكلبى متروك. فتحصل أن قصة الفرانيق لم ترد متصلة إلامن هذا الطريق الذى شك راويه فى الوصل، وماكان كذلك فضعفه ظاهر.

ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: أنه لم يرها مسندة من وجه صحيح. وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلانه. فقد دفعه المحققون بكتاب الله

كقوله : « ولو تقوّل علينا بمض الأقاويل » الآية . وقوله : « وماينطق عن الموى » وقوله : « ولو لا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم » الآية .

فتنى المقاربة للركون فضلا عن الركون. ثم ذكر الشوكانى عن البزار أنها لاترووى بإسناد متصل، وعن البيهتى أنه قال: هى غير ثابتة من جهة النقل.

وذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزادقة ، وأبطلها عياض وابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة .

ومن أصرح الأدلة الفرآنية فى بطلانها : أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك فى سورة النجم قوله وتعالى : « إن هى إلا أسماء سميتموها أنم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ». فلو فرضنا أنه قال تلك الفرانيق العلى، ثم أبطل ذلك بقوله « إن هى إلا أسماء سميتموها » فكيف يفرح المشركون بمد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم » بأنها أسماء بلامسميات » وهذا هو الأخير .

وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بمكة وسجود المشركين عابت في صحيح ، ولم يذكر فيه شيء من قصة الفرانيق، وعلى القول ببطلانها فلا إشكال .

وأما على القول بثبوت القصة ، كا هو رأى الحافظ ابن حجر ، فإنه قال في فتح البارى : إن هذه القصة ثبتت بثلاثة أسانيد كلما على شرط الصحيح، وهى مراسيل محتج بمثلها من محتج بالمرسل وكذا من لا محتج به لاعتضاد

بمضها ببعض لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها ؛ دل ذلك على أن لما أصلا

فللملماء عن ذلك أجوبة كثيرة ، من أحسنها وأقربها . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة ترتيلا تتخلله سكتات فلما قرأ « ومناة الثالثة الأخرى » قال الشيطان : لمنه الله محاكياً لصوته صلى الله عايه وسلم : تلك الفرانيق العلى الخ . • . فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم » وهو برىء من ذلك براءة الشمس من اللمس .

وقد بينا هذه المسألة بياناً شافياً في رحلتنا ، فلذلك اختصر ناها هنا فظهر أنه لاتمارض بين الآيات . والعلم عند الله تعالى .

# سورة قد أفلح المؤمنون

فو له تعالى : (قال رب آرجمون).

لا يخنى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب ، والضمير بصيفة الجم والرب جل وعلا واحد .

والجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: وهو أظهرها: أن الواو لتعظيم المخاطب، وهو الله تعالى كا في قول الشاعر:

ألا فارحمونى يالله محمد فإن لم أكن أهلافأنت له أهل وقول الآخر:

وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطمم نقاخا ولا برداً الوجه الثانى: \_ أن قوله « رب » استفائة به تمالى وقوله « ارجمون » خطاب للملائكة ، ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمائشة « إذا عاين للؤمن الملائكة قالوا: رجمك إلى دار الدنيا؟ فيقول : إلى دار الهموم والأجزان؟ فيقول: بل قدمونى إلى الله ، وأما الكافر فيقولون له : رجمك ، فيقول : رب آرجمون» .

الوجه الثالث ـ وهو قول المازنى : أنه جمع الضمير ليدل على التـ كمرار فـ كأنه قال : رب ارجمنى ارجمنى ارجمنى . ولا يخلو هذا القول عندى من بمد . والعلم عند الله تمالى .

قوله تعالى : ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ).

هذه الآية السكريمة تدل على أنهم لأأنساب بينهم يومئذ ، وأنهم لايتساءلون يوم القيامة ، وقد جاءت آيات أخر تدل على ثبوت الأنساب بينهم ، كقوله ـ « يوم يفر المرء من أخيه » الآية . وآيات أخرى تدل على أنهم يتسالون كقوله تعالى : « وأقبل بمضهم على بعض يتساءلون » .

والجواب عن الأول: \_ أن المراه بننى الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا ، من العواطف والنفم والصلات والتفاخر بالآباء لانني حقيقتها .

والجواب عن الثانى من ثلاثه أوجه :

الأول: أن نفى السؤال بمد النفخة الأولى ، وقبل الثانية وإثباته بعدها مماً .

الثانى: أن ننى السؤال عند اشتفالهم بالصدق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباته فيا عدى ذلك وهو عن السدى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس.

الثالث : أن السؤال المنفي سؤال خاص ، وهو سؤال بعضهم المقو من

بعض فيما بينهم من الحقوق لفنوطهم من الإعطاء ، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أماً أو زوجة . ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضاً صاحب الإتقان .

قوله تعا : ( قالوا ابثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ) .

هذه الآية السكريمة تدل على أن السكفار يزعمون يوم القيامة أنهم مالهثوا إلا يوما أو بعض يوم، وقد جاءت آيات أخريفهم منها خلاف ذلك، كقوله تمالى « يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا » وقوله تمالى : « ويوم تقوم الساعة يقسم الحجرمون مالمبثوا غير ساعة » .

والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن: وذلك أن بمضهم يقول: لبثنا يوما أو بمض يوم . وبمضهم يقول: لبثنا ساعة ، وبمضهم يقول: لبثنا عشرا.

ووجه دلالة القرآن على هذا أنه بين أن أقواهم إدراكا وأرجعهم عقلا وأمثلهم طريقة ، هو من يقول إن مدة لبثهم يوما . وذلك قوله تعالى :

« إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما » فدل ذلك على اختلاف أقوالهم فى مدة لبنهم . والعلم عند الله تعالى .

### سورة النور

قوله تعالى: (الزاتى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ).

هذه الآية الـكريمة تدل على تحريم نـكاح الزوانى والزناة على الإعفاء والمفائف، ويدل لذلك قوله: « محصنات غير مسافحات » الآية. وقوله « محصنين غير مسافين » الآية.

وقد جاءت آیات آخر تدل بعمومها علی خلاف ذلک کقوله تعالی:

« وأنكحوا الأیامی منكم » الآیة وقوله : « وأحل لـكم ما وراء

ذلـكم » ·

والجواب عن هذا مختلف فيه ، اختلافاً مبنياً على الاختلاف في حسكم "نزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزانى ، فمن يقول : هو حرام . يقول هذه الآية محصصة لعموم : « وأدكحوا الأيامي منسكم » وعموم : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » .

والذين يقولون بعدم المنع ، وهم الأكثر ، أجا بوا بأجو بة :

منها: أنها منسوخة بقوله: « وأنكموا الأبامي منكم » واقتصر

صاحب الإتقان على النسخ. وبمن قال بالنسخ: سميد بن المسيب والشافعي .

ومنها: أن النكاح في هذه الآية الوطء، وعليه فالمراد بالآية: أن الزانى لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله، أو مشركة لا ترى حرمة الزنا.

ومنها: أن هذا خاص ، لأنه كان فى نسوة بفايا كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا ، لأن ذلك هو سبب نزول الآية . فزعم بمضهم: أنها مختصة بذلك السبب بدليل قوله « وأحل لكم » الآية . وهذا أضففها والله تعالى الآية . وهذا أضففها والله تعالى أعلم .

قوله العلمية : ( الحبيثات للخبيثين و الحبيثون للخبيثات و الطيبين و الطيبين و الطيبين و الطيبين ) .

هذه الآية الـكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عما رميت به . وذلك يؤيد ما قاله عبد الرحن بن زيد بن أسلم من أن ممناها الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، والطيبوت من النساء عليبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء ، أى فلو كانت عائشة رضى الله عنها غير طيبة لما جملها الله زوجة لأطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه .

وعلى هذا ، فالآية الـكريمة يظهر تمارضها مع قوله تمالى : « وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط \_ إلى قوله \_ مع الداخلين »

وقوله أيضا « وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون » الآية -

إذ الآية الأولى دلت على خبث الزوجتين المكافرتين مع أن زوجيهما من أطيب الطيبين، وهما نوح ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث زوجها.

والجواب: أن في معنى الآية وجهين للملماء.

الأول: وبه قال ابن عباس وروى عن مجاهد وعطاء وسميد بن جبير والشميى والحسن البصرى وحبيب ابن أبى ابت والضحاك ، كا نقله عهم ابن كثير واختاره ابن جرير . أن معناها الخبيئات من القول للخبيئين من الرجال والخبيئون من الرجال للخبيئات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول ، أى فما نسبة أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيث هم أولى به ، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم ، ولذا قال تعالى : «أولئك مبرءون مما يقولون » وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلا بين الآيات .

الوجه الثانى: هو ما قدمنا من عبد الرحمن بن زيد ، وعليه فالإشكال ظاهر بين الآيات والذى يظهر لمقيده عنا الله عنه أز قوله « الحبيثات للخبيثين » إلى آخره على هذا القول من العام المخصوص ، بدليل امرأة نوح ولوط وامرأة فرعون .

وعليه فالفالب تقييض كل من الطيبات والطيبين والخبيثات والخبيثين الجنسه وشكله الملائم له في الخبث أو الطيب ، مع أنه تعالى ربما قيض خبيثة

لطيب كامرأة نوح ولوط ، أو طيبة لخبيث كامرأة فرعون لحـكمة بالفة ، كا دل عليه قوله « وضرب الله مثلا للذين كفروا » وقوله : « وضرب الله مثلا للذين آمنوا » مع قوله « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » .

فدل ذلك على أن تقييض الحبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيده حكمة لا يمقلها إلا العلماء ، وهي في تقييض الحبيثة للطيب أن يبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان ، وإنما ينفعه عمله . ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته وأكرم الخلق على الله رسله ، فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار ، كما قال تعالى : « فلم يفنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين » فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغتراز بالقرابة من الصالحين والأعلام ، بأن الإنسان إنما ينفعه عمله « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به » الآية .

كا أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة لحالطة الكفار من غير اختياره ، وأحسن عمله وصبر على القيام بدينه أنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين ، كامرأة نوح ولوط ، والطيب طيب وإن خالط الأشرار كامرأة فرعون ، ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختياراً ، كا دلت عليه أدلة أخر .

قوله تعانى : (حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ) .

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله : جاءه . يدل على

شىء موجود واقع عليه المجىء ، لأن وقوع المجىء على العدم لا يعقل . ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضائفين ، فلا تدرك إلا بإدراكهما فلا يعقل وقوع المجىء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجىء ، وقوله تعالى : « لم يجده شيئًا » بدل على عدم وجود شىء يقع عليه المجىء ، في قوله تعالى : « جاءه » .

و الجواب عن هذا من وجهين . ذكرها ابن جرير فى تفسير هذه الآية ، قال : فإن قائل : وكيف قيل : حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ، فإن لم يكن السراب شيئًا ، فعلام دخلت الهاء فى قوله « حتى إذا جاءه » ؟ .

قيل: إنه شيء يرى من بميد كالضباب الذي يرى كثيفاً من بميد، والهباء فإذا قرب منه دق وصار كالهواء، وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئاً، فاكتنى بذكر السراب عن ذكر موضعه. انتهى منه بلفظه.

والوجه الأول: أظهر عندى وعنده بدليل قوله: وقد يحتمل أن يكون معناه . إلخ • • •

قوله تعالى: ( فإذا استأذنوك لبعض شأمهم فأذن لن شأت مهم ) .

هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء ، وقوله تمالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » الآية . يوهم خلاف ذلك .

والجواب ظاهر: وهو أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء من أصحابه الذين كانوا ممه على أمر جامع ، كصلاة جمة أو عيد أو جماعة أو الجماع في مشورة ومحو ذلك . كا بينه تعالى بقوله: « وإذا كانوامعه على أمر

جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك البعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم » .

وأما الإذن في خصوص التخلف عن الجهاد، فهو الذي بين الله لرسوله أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره من الكاذب، وذلك في قوله تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين الك الذين صدقوا و تعلم الكاذبين » .

فظهر أن لا منافاة بين الآيات. والعلم عند الله تعالى.

# سورة الفرقان

قوله تعالى : (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) .

هذه الآية الـكريمة تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار ، لأز, المقيل القيلولة أو مكانها ، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر .

وعمن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار: ابن عباس وابن مسمود وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية على ذلك ، كا نقله عنهم ابن كثير وغيره.

وفى تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب فى نصف الهار ، كا ورد فى حديث انتهى منه ، مع أنه تمالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خسون ألف سنة فى قوله تمالى: « فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة »

والظاهر في الجواب: أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين ، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: « الملك يومئذ الحق للرحن ، وكان يوماً على الكافرين عسيراً » فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. وقوله تعالى: « فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير » بدل بمفهومه أيضا على أنه يسير على المؤمنين غير عسير .

كادل عليه قوله تعالى « مهطمين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر » وقال ابن جرير حدثنى يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا عرو بن الحارث أن سميداً الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كا بين المصر إلى غروب الشمس ، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس ، وذلك قوله « أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا » ونقله عنه ابن كثير في تفسيره . ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن ، والكروب والهموم سبب لطوله ، كا قال أبو سفيان بن الحارث يرثى النهى صلى الله عليه وسلم :

أرقت فبات ليلى لا يزول وليل أخى المصيبة فيه طول وقال الآخر:

فقصارهن مع المموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار ولقد أجاد من قال:

ليــلى وليــلى ننى نومى اختلافه.ا

فى الطول والطول ، طوبى لى لو اعتدلا

بجود بالطول ليلى كلا بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا ومثل هذا كثير في كلام العرب جداً . وأما على قول من فسر المقيل مأنه الماوى والمنزل ، كقتادة رحمه الله فلا تمارض بين الآيتين أصلا .

لأن المنى على هذا القول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مأوى. ومنزلا. والعلم عند الله تعالى.

قو له تعالى ( أولئك يجزون الفرفة عا صبروا ) الآية .

هذه الآیة الـکریمة تدل علی أنهم یحزون غرفة واحدة ، وقد جاءت .

آیات أخر تدل علی خلاف ذلك ، کقوله تمالی : « لهمغرف من فوقها غرف مبنیة » و کقوله « وهم فی الفرفات آمنون » .

والجواب: أن الفرقة هنا بممنى الفرف ، كا تقدم مستوفى بشواهده في. الـكلام على قوله تمالى : « ثم استوى إلى السماء فسواهن » لآية .

وقيل: إن المراد بالفرفة: الدرجة العلميا في الجنة. وعلميه فلا إشكال. وقيل: الغرفة الجنة ، سميت غرفة لارتفاعها.

# سورة الشعراء

قوله تعالى: (كذبت قوم نوح المرسلين).

هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جماعة من المرسلين بدليل صيغة الجم فى قوله « المرسلين » ثم بين ذلك بما يدل على خلاف ذلك وأنهم إنما كذبوا رسولا واحداً وهو نوح ، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، بقوله : « إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تققون \_ إلى قوله \_ قال رب إن قومى كذبون » .

والجواب عن هذا: أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه ، لما كانت دعوتهم واحدة وهي : لا إله إلا الله \_ صار مكذب واحد منهم مكذبا لجيمهم ، كا يدل لذلك قوله تمالى : « وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وقوله « ولقد بمثنا في كل أمة رسولا » الآية . وقد بين تمالى : أن مكذب بمضهم مكذب للجميع بقوله « ويقولون نؤمن ببمض ونكفر ببمض و يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقاً » .

ويأتى مثل هذا الإشكال والجواب في قوله : «كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوم هود » إلى آخره . وقوله «كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوم صالح »

وكذلك في قصية لوط وشعيب ، على الجميع وعلى نبينا الصلاة والسلام .

# سورة الغل

قوفه تعالى: إخبارا عن بلقيس: ( وإنى مرسلة إليهم بهدية فنظرة . يم يرجم المرسلون ) .

يدل على تمدد رسلها إلى سليمان وقوله « ولما جاء سليمان » بإفراد فاعل حاء وقوله تمالى إخبارا عن سليمان أنه قال : « ارجم إليهم فلنأتيمهم مجنود » الآية . يدل على أن الرسول واحد .

والظاهر فى الجواب: هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة ، وعليهم رئيس منهم ، فالجمع نظراً إلى السكل والإفراد نظراً إلى الرئيس ، لأن من معه تبع له ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ( ويوم محشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا ) الآية .

هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج المكذبة وقوله بمد هذا بقلهل « وكل آتوه داخرين » بدل على أن الحشر عام ، كا صرحت به الآيات القرآنية عن كثرة .

والجواب عن هذا : هو ما بينه الآلومي في تفسيره من أن قوله : « و كل أتوه داخرين » يراد به الحشر العام وقوله « ويوم نحشر من كل أمة فوجاً »

أى بعد الحشر العام بجمع الله المكذبين للرسل من كل أمة لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله: « أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا مها علماً أم ماذا كنتم تعملون » فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج الممكذب للرسل بحشر المتوبيخ حشراً خاصاً ، فلا ينافى حشر الممكل لفصل القضاء ، وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء كما ذهب إليه بعضهم .

قوله تعالى (وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب) الآية .
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرأني ساكنة وهى تسهر.
وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الجبال راسية ، والراسى هو الثابت فى عمل كقوله تمالى : « والجبال أرساها » ، وقوله « وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم »

وقوله: « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي » وقوله « وجعلنا فيها رواسي شامخات » ٠

ووجه الجمع ظاهر وهو أن قوله أرساها وبحوه : يمنى فى الدنيا ، وقوله «وهى تمر مر السحاب» : يمنى فى الآخرة ، بدليل قوله « ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات » ثم عطف على ذلك قوله « وترى الجبال » الآية .

ومما يدل على ذلك النصوص القرآنية على أن سير الجبال فى يوم القيامة ، كقوله تمالى : « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » وقوله « وسيرت الجبال فكانت سراباً » -

## سورة القصص

قو 4 تعالى : (وقالت امرأة فرعون قرة عين لى و لك لاتقتلوه) الآبة. الخطاب فى قوله : ولك بدل على : أن المخاطب واحد . وفى قوله : لاتقتلوه بدل على أنه جماعة .

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه :

الأول: أن صيفة الجمع للتعظيم •

الثانى: أنها تمنى فرعون وأهوانه الذين هموا معه بقتل موسى، فأفردت الضمير فى قولها: لك ، لأن كونه قرة عين فى زعمها يختص بفرعون دومهم وجمعة فى قولها: لا تقتلوه • لأنهم شركاء معه فى الهم بقتله •

الثالث: أنها لما استمطفت فرعون على موسى القفت إلى المأمورين بقتل الصبيان قائلة لهم: لاتقتلوه. ممللة ذلك بقولها: عسى أن يفامنا أو نتخذه ولدا .

قوله تعالى : ( فقال لأهله امكثوا ) الآية .

أهله زوجته بدليل قوله: ﴿ وَسَارَ بِأَهَلَهُ ﴾ لأن الممروف أنه سار من عند شميب بزوجته ابنة شمب أو غير شميب على القول بذلك • وقوله: المكثوا: خطاب جماعة الذكور ، فما وجه خطاب المرأة بخطاب جماعة الذكور .

والجواب من هذا من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجاعة، تعظيما لها، ونظيره قول الشاعر:

فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولابردا الثانى: أن معها خادماً والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب الجماعة ه الثالث: أنه كان له مع زوجته ولا ان له اسم الأكبر منهما: جيرشوم واسم الأصغر اليمازر ٠

والجواب الأول ظاهر ، والثانى والثالث محتملان لأسها من الإسرائليات ، والعلم عند الله تمالى .

قوله تعالى : ( إنك لاتهدى من أحببت) .

قد قدمنا أن وجه الجمع بينه وبين قوله تمالى « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » أن الهدى المنفى عنه صلى الله عليه وسلم هو منح التوفيق والهدى المثبت له هو إبانة الطريق •

### سورة العنكبوت

قوله تعالى : (وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء) الآية .

لايمارضه قوله تمالى و وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » كما تقدم بيانه مستوفّى فى سورة النجل. فأثقالهم أوزار ضلالهم ، والأثقال التى معها أوزار إضلالهم ولا ينقص ذاك شيئًا من أوزار أتباعهم الضالين • \_

قوله تعالى : ( وجملنا فى ذريته النبوة والـكتاب ) •

هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والـكتاب فى خصوص ذرية إبراهيم، وقد ذكر فى سورة الحديد مايدل على اشتراك نوح ممه فى ذلك فى قوله « ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجملنا فى ذريتهما النبوة والـكتاب » ٠

والجواب أن وجه الاقتصار على إبراهيم أن جميع الرسل بمده من دريته وذكر نوح ممه لأمرين:

أحدها: أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح ٠

والثانى: أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يمكن من ذرية إبراهيم كمود وصالح ولوط ويونس على خلاف فيه. ولاينافى ذلك الاقتصار على إبراهيم ، لأن المراد من كان بعد إبراهيم لامن كان قبله أو في عصره، كلوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام .

# سورة الروم

قوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفا ) • الآية .

هذا خطاب خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم · وقد قال تعالى بعده :

«منيبين إليه واتقوه » فقوله : منيبين إليه حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله :

« فأقم وجهك » الواقع على النبى صلى الله عليه وسلم ، فتقرير الممى فأقم وجهك يانبى الله صلى الله عليه وسلم في حال كونكم منيبين إليه ، وقد تقرر عند علماء العربية أن الحال أن لم تكن سببية لابدأن تكون مطابقة لصاحبها إفرادا وتثنية وجماً وتذكيراً وتأنيثاً فما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبها فالحال جمع وصاحبها مفرد ! والجواب أن الخطاب الخاص بالمبى صلى الله عليه وسلم ، يعم حكمه جميع الأمة ، فالأمة تدخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم ، فت كون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم ، فت كون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم ،

ونظير هذه الآية في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم ·

قو له تعالى : ( يأيها النبي إذا طلقتم النساء ) الآية •

فقوله طلقتم النساء بعد يأيها النبي دليل على دخول الأمة تحت لفظ النبي. وقوله « يأيها النبي لم تحرم » ثم قال : « قد فرض الله لسكم تحلة أيما نسكم » ٠

وقوله « يأيها النهي اتق الله » ثم قال : « إن الله كان بمــا تمملون خبيرا » الآية •

وقوله ﴿ فَلَمَا قَضَى زَيْدَ مُنْهَا وَطُراً زُوجِنَا كُمَا ﴾ ثم قال : ﴿ لَــكَى لَا يَكُونَ عَلَى المؤمنين حرج ﴾ الآية ·

وقوله: « وما تـكون فى شأن » ثم قال: « ولا تعملون من عمل » • ودخول الأمة فى الخطاب الخاص بالنبى صلى الله عليه وسلم هو مذهب الجهور. وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى ، خلافاً للشافعى رحمه الله •

## سورة لقان

قوله تعالى : ( وصاحبهما فى الدنيا ممروفاً ) .

هذه الآية الـكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الـمكافرين، وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك وهى قوله تمالى : « لا تجد قوما يؤمنون باقله واليوم الآخر يوادون من حاد الله » الآية ·

ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله ﴿ وَلُو كَانُوا آبَاءُهُ ﴾ والذي يظهر لى والله تعالى أعلم : أنه لا ممارضة بين الآيتين .

ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من الوادة، لأن الإنسان عكنه إسداء المعروف لمن بوده ومن لا يوده، والنهى عن الأخص لا يستلزم النهى عن الأعم، فكأن الله حذر من المودة المشعرة بالحجبة، والموالاة بالمباطن لجميع الكفار يدخل فى ذلك الآباء وغيره، وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف وفعل المعروف لا يستلزم المودة الأن الودة من أفعال الجوارح.

ومما يدل لذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبى بكر الصديق. أن تصل أمها وهى كافرة ، وقال بمض العلماء : إن قصتها سبب لنزول قوله تمالى : « لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين » الآية .

قوله تعالى : ( يأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزى والد عن ِ ولده ) الآية . هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه واله ولده، وقد جاءت آيه أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آيائهم حتى يكونوا في درجة الآباء مع أن عملهم أى الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة إقراراً لميون الآباء بوجود الأبناء معهم في منازلهم من الجنة وذلك نفع لهم، وهي قوله تمالى: « والذين آمنوا واتهمهم ذريهم بإيمان ألحقنا بهم ذريهم وما ألتهم من عملهم من شيء) الآية .

ووجه الجمع أشير إليه بالقيد الذى فى هذه الآية وهو قوله تعالى : «واتبسهم ذريتهم بإيمان » وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم فى درجاتهم يقيد الإيمان. فهى أخص من الآية الأخرى والأخص لا يعارض الأعم . وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله : « لا يجزى والد عن ولده » لا يقضى عنه حقا لزمه ولا يدفع عنه عذا باحق عليه ، فلا إشكال فى الآية .

وسيأتى لهذا زيادة إيضاح في سورة النجم في الكلام على : « وأن ليس. للانسان إلا ما سمى » الآية . إن نشاء الله تمالى .

#### سورة السجدة

قوله تع ابي : ( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ) الآية .

أسند فهذه الآية الكريمة التوفى إلى ملك واحد ، وأسنده فى آيات أخر إلى جاعة الملائكة كقوله : « توفقه رسلنا وهم لا يفرطون» ، وقوله : « ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة » الآية .

وقوله « ولو ترى إذ الظالمون فى غرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم » الآية .

وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلا وهي قوله تمالى : ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ الآية .

والجواب عن هذا ظاهر ، وهو أن إسناده التوفى إلى نفسه ، لأن ملك الموت
يقدر أن يقبض روح أحد , لا بإذنه ومث من تمالى : « وماكان لنفس
أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور
بقبض الأرواح وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة
تحت رئاسته ، يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم ، قيأخذها ملك
الموت : والعلم عند الله تعالى .

# سورة الأحزاب

#### قولة لعالى : ( يا أيها النبي)

لا منافاة بينه وبين قوله في آخر الآية « إن الله كان بما نمامون خبيراً هه بصيفة الجمع لدخول الأمة تحت الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدوتهم كا تقدم بيانه مستوفّى في سورة الروم.

قوله تعالى : ( ما جمل الله لرجل من قلبين في جوفه ) .

هذه الآية الـكريمة تدل بفحوى خطابها ، أنه لم يجمل لامرأة من قلبين. في جوفها .

وقد جاءت آیة أخرى یوهم ظاهرها خلاف ذلك وهی قوله تمالی: فی حفصة و ما تشة « إن تتو با إلى الله فقد صفت قلو بكما » الآیة . فقد جمع القلوب لهاتین المرأتین .

#### والجواب عن هذا من وجهين :

أحدها: أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان ها جزآه، جاز فى ذلك المضاف الذى هو شيئان الجمع والتثنية والإفراد وأفصحها الجمع فالإفراد فالتثنية على الأصح سواء كانت الإضافة لفظاً أو معنى .

فاللفظ مثاله : شويت رؤوس السكبشين أو رأسهما أو رأسيهما .

والممنى : قطعت السكبشين رؤوساً وقطعت منهما الرؤوس ، فإن فرق المثنى فالمختار الإفراد نحو « على لسان دا د وعيسى ابن مريم » وإن كان الإثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه ، أى كانا غير جزأيه . فالقياس الجمع وفاقاً للفقراء وفي الحديث : « ما أخرجكما من بيوتكما إذا أويما إلى مضاجمكما » وهذه فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقهما على أزواجهما ، ألهما فيه أجر ، ولقى علياً وحزة فضرباه بأسيافهما .

واعلم أن الضمائر الراجمة إلى هذا المضاف ، يجوز فيهما الجمع نظراً إلى المفنى فن الأول قوله :

خليلي لا تهلك نفوسكما أسا فإن لما فيا دهيت به أسا

ومن الثاني قوله :

قلوبكما يفشاها إلا من عادة إذا منكما الأبطال يفشاهم الدعر الثانى: هو ما ذهب إليه مالك بن أنس رحه الله تعالى: من أن قل الجمع اكنان ونظيره قوله تعالى: « فإن كان له إخوة » أى أخوان فصا مداً.

قوله تعالى : (وأزواجه أمهاتهم) هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه صلى الله عليه وصلم أب لمم ، لأن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته صلى الله عليه وسلم لهم .

وهذا المدنول عليه بدلالة الالتزام مصرح به في قراءة أبي بن كعب رض الله

عنه لأنه يقرؤها : وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم . وهذه القراءة مروية أيضًا عن ابن عباس .

وقد جاءت آیة أخرى تصرح بخلاف هـذا المدلول علیه بدلالة الالتزام والقراءة الشاذة . وهي قوله تعالى : «ماكان محد أبا أحد من رجالكم» الآية .

والجواب: ظاهر ، وهو أن الأوة المثبتة دينية والأبوة المنفية طينية ، وبهذا يرتفع الإشكال في قوله : « وأزواجه أمهاتهم » مع قوله « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » إذ يقال كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب.

والجواب ماذكرناه الآن فهن أمهات في الحرمة والاحترام لا والتوقير والإكرام لا في الحلوة بهن ولا في حرمة بناتهن ، ونحو ذلك. والعلم عند الله تمالى .

قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَا أَحْلَنَا لِكَ أَزُواجِكُ ) الآية .

يظهر تمارضه مع قوله ﴿ لا يحل لك النساء من بمد ﴾ الآية .

والجواب أن قوله : « لا يحل لك النساء » ، منسوخ بقوله : « إنا أحلمنا لك أزواجك » وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهما ، لتقدمه في ترتيب المصحف ، مع تأخره في النزول على القول بذلك .

وقيل الآية الناسخة لها هي قوله تمالى: « ترجى من تشاء منهن » الآية . وقال بمض العلماء هي محسكة . وعليه فالممنى لا محلل لك النساء من بعد ،

أى من بمد النساء التي أحلمن الله لك في قوله ﴿ إِنَا أَحَلَمُنَا لَكَ أَزُواجِكُ ﴾ الآية.

فتكون آية «لا يحل لك النساء » محرمة مالم يدخل فى آية « إنا أحللنا ، لك أزواجك » كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك ، فيهن وبنات المم والمات ، وبنات الحال والخالات ، اللاتى لم يهاجرن معه على القول بذلك فيهن أيضاً .

والقول بمدم النسخ قال به أبى بن كمب، ومجاهد، في رواية عنه، وعكرمة والضحاك في رواية، وأبو رزين في رواية عنه وأبو صالح والحسن وقتادة في رواية، والسدى وغيره، كا نقله عنهم ابن كثير وغيره، واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان.

والذى يظهر لنا : أن القول بالنسخ أرجح ، وليس المرجح لذلك مندنا أنه قول جماعة من الصحابة ، ومن بعده منهم على وابن عباس وأنس وغيره ، ولحن المرجح له عندنا : أنه قول أعلم الناس بالمسألة : أعنى أزواجه صلى الله عليه وسلم لأن حلية غيرهن من الضرات وعدمها ، لا يوجد من هو أشد اهتماماً بها منهن ، فهن صواحهات القصة .

وقد تقرر فى علم الأصول: أن صاحب القصة بقدم على غيره، ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبى رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، على رواية ابن عباس المتفق عليها، أنه تزوجها محرماً، لأن ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها.

فإذا علمت ذلك ، فاعلم أن عمن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضى الله.

عنها ، قالت : « مامات صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء » وأم للؤ منين أم سلمة رضى الله عنها قالت : «لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم » .

أما عائشة فقد روى عنها ذلك الإمام أحمد والترمذى ، وصححه والنسائى فى سننيهما والحاكم وصححه ، وأبو داود فى ناسخه ، وابن المنذر وغيرم .

وأما أم سلمة فقد رواه عنها ابن أبى حائم كما نقله عنه ابن كثير وغيره ، ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبد الله بن شداد رضى الله عنه : أن النهى صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وجويرية رضى الله عنهما بمد نزول « لا يحل لك النساء » .

قال الآلوسى فى تفسيره : إن ذلك أخرجه عنه ابن أبى شيبة وعبد ابن حميد وابن أبى حاتم . والملم عند الله تصالى .

# سورةسبأ

قوله تمالى : ( وهل نجازى إلا السكفور ) .

هذه الآية الكريمة على كلما القراءتين قراءة ضم الياء مع فتح الزاى مبنياً للمفعول ، مع رفع الحكفور على أنه نائب الفاعل ، وقراءة نجازى بضم النون وكسر الزاى مبنياً للفاعل مع نصب الكفور ، على أنه مفعول به تدل على خصوص الجزاء بالمبالفين في الكفر .

وقد جاءت آیات آخر تدل علی عموم الجزاء کقوله تعالی ؛ « فمن یعمل مثقال ذرة » الآیة .

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه :

الأول: أن المعنى ما مجازى هذا الجزاء الشديد الستأصل إلا المبالغ في الـكفران.

الثانى : أن ما يفعل بغير الكافر من الجزاء ليس عقاباً فى الحقيقة ، لأنه تطهير وتمحيص .

الثالث: أنه لا بجازى بجميع الأعمال مع المناقشة القامة إلا الكافر ع ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم « من نوقش الحساب مقد هلك » وأنه لما سألته عائشة رضى الله عنها عن قوله تمالى « فسوف يحاسب حساجاً عِسْبِراً وينقلب إلى أهله مسروراً » قال لها ذلك المرض . وبين لها أن من خوقش الحساب ، لابد أن يهلك .

قوله تعالى : (قل ماسألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله أنه ) الآبة .

هذه الآية الـ كريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لايسال أمعه أجراً على تبليغ ماجاءهم به من خير الدنيا والآخرة . ونظيرها قوله تعالى « قل ماأسال عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » وقوله تعالى « أم تسألهم أجراً فهم من مفرم مثقلون » في سورة الطور والقلم . وقوله تعالى: « قل ماأسال كم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا » وقوله : « قل لاأسال كم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين » .

وعدم طلب الأجرة على القبليغ هو شأن الرسل كلهم عليهم صلوات الله وسلامه كا قال تمالى « اتبعوا المرساين اتبعوا من لا يسألكم أجراً » وقال تمالى في سورة الشعراء « وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب المالمين » في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام .

وقال في سورة هود عن نوح « وياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا » الآية .

وقال فيها أيضاً عن هود « ياقوم لاأسألكم عليه أجراً إن أجرى إلاعلى الذي فطرنى » الآية . وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك ، وهي قوله تمالى « قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي » .

اعلم أولا أن في قوله تمالى : ﴿ إِلَّا المُودَّةِ فِي القربِي ﴾ أربعة أقوال .

الأول: ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس ؟ و به قال مجاهد وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدى والضحاك وابززيد وغيره ، كما نقله عنهم ابن جرير وغيره أن معنى الآية: «قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي به أى لا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينه كم فتكفوا عنى أذاكم وتمنعوني من أذى الناس ، كما تمنعون كل من بينه وبينه مثل قرابتي منه كما .

وكان صلى الله عليه وسلم له فى كل بطن من قريش رحم ، فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ ، لأنه مبذول لـكل أحد لأن كل أحد يوده أهل قرا بقه وينقصرون له من أذى الناس ، وقد فمل له ذلك أبو طالب ، ولم يسكن أجراً على التبليغ ، لأنه لم يؤمن وإذا كان لايسأل أجرا إلاهذا الذي ليس بأجر ، تحتق أنه لا يسأل أجراً كقول النابفة :

و لاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

ومثل هذا يسميه للبلاغيون تأكيد المدح، بما يشبه الذم، وهذا القول هو الصحيح في الآية، واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال .

الثانى: أن ممنى الآية ﴿ إِلاَ المُودة فَى القربى » أَى لا تؤذوا قرابتى وعترق واحفظونى فيهم ، ويروى هذا القول عن سميد بن جبير وعمرو بن شميب وعلى بن الحسين وعليه فلا إشكال أيضاً . لأن الموادة بين المسلمين واجبة فيا بيهم ، وأحرى قرابة النبي صلى الله علية وسلم . قال تمالى تـ والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات بمضهم أولياء بعض » .

وفى الحديث: « مثل المؤمنين فى تراحهم وتوادهم كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . وقال صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . والأحاديث فى مثل هذا كثيرة جداً . وإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ .

وقال بمض الملماء : الاستثناء منقطع على كلا القولين ، وعليه فلا إشكال .

فممناه على القول الأول: لا أسألكم عليه أجراً ، لكن أذكر كم قرابتي فيكم.

و ملى الثانى : لـكن أذكر كم الله فى قرابتى فاحفظونى فبهم .

القول الثالث: وبه قال الحسن « إلا المودة في القربي » أي إلا تتودوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح ، وعليه فلا إشكال . لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ .

القول الرابع: ﴿ إِلا المودة في القربي ﴾ أي إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم ، ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن قاسم .

وعليه أيضاً فلا إشكال ، لأن صلة الإنسان رحمه ، ليست أجراً على التبليغ ، فقد علمت الصحيح في تفسير الآية ، وظهر لك رفع الإشكال على جميم الأقوال .

وأما القول بأن قوله تمالى: ﴿ إِلَّا المُودَةُ فَى القَرْبَى ﴾ منسوخ بقوله تمالى: ﴿ قُلْ مَاسَأَلُمْ عَمْ أَجْرُ فَهُو لَـكُمْ ﴾ فهو ضعيف . والعلم عند الله تمالى.

### سورة فاطر

قوله تعالى ، (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) .

الضمير في قوله عمره يظهر رجوعه إلى المعمر ، فيشكل معنى الآية ، لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان ، فيظهر تنافي الضدير ومفسره .

وَالْجُواب: أن المراد بالممر هنا جنس الممر الذي هو مطلق الشخص م فيصدق بالذي لم ينقص من عمره، وبالذي نقص من عمره، فصار الممني ت لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في كتاب.

وهذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة : عندي درهم ونصفه له أي نصف درهم آخر .

قال ابن كثير فى تفسيره: الضمير عائد على الجنس لاعلى المين ، لأن طويل العمر فى الكتاب وفى علم الله لاينقص من عمره، وإنما عاد الضميرعلى الجنس . انتهى منه .

قوله تعالى : ( ومكر السيء ) .

يدل على أن المـكر هنا شيء غير السيء أضيف إلى السيء للزوم المفايرة. بين المضاف والمضاف إايه .

وقوله تمالى: ﴿ وَلَا يُحِيقُ الْمُحَرِّ السَّيَّ ۚ إِلَّا بِأَهُلُهُ ﴾ يدل على أن المراد

عِلْمُكُر هنا هو السيء بمينه لا شيء آخر ، فالتنافي بين التركيب الإضافي والتركيب الإضافي والتركيب الإضافي

والذى يظهر والله تمالى أعلم أن التحقيق جواز إضافة الشيء إلى نفسه ، إذا اختلفت الألفاظ، لأن المفايرة بين الألفاظ ربما كفت فى المفايرة بين المضاف والمضاف إليه . كا جزم به ابن جرير فى تفسيره فى غير هذا الموضع . ويشير إليه ابن مالك فى الخلاصة بقوله :

وإن يكونا مفردير فأضف حمّا وإلا أتبع الذى ردف وأما قوله:

ولايضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موها إذا ورد

فالذى يظهر فيه بعد البحث أنه لاحاجة إلى تأويله مع كثرته فى القرآن واللغة المربية ، فالظاهر أنه أسلوب من أسالب العربية بدليل كثرة وروده كوله هنا: ومركر السيء، والمركر هو السيء بدليل قوله « ولايميق المكر السيء » الآية . وكقوله : « والدار الآخرة « والدار هي الآخرة ، وكقوله « شهر رمضان » والشهر هو رمضان على التحقيق . وكقوله « من حبل الموريد » والحبل هو الوريد .

و نظيره من كلام المرب قول عنترة في معلقته :

ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حاى الحقيقة معلم فأصل المشك بالسكسر السير الذى تشد به الدرع ، ولسكن عنترة هنا أراد به نفس الدرع وأضافه إليها ، كا هو واضح من كلامه ، لأن الحسكم بهتك الفروج واقع على الدرع لاعلى السير الذى تشد به ، كما جزم به بمض المحتقين وهو ظاهر خلافاً لظاهر كلام صاحب تاج المروس ، فإنه أورد بيت عنترة شاهداً لأن المشك السير الذى تشد به الدرع ، بل المشك فى بيت عنترة هذا على التحتيق هو السابغة وأضيف إليها على ماذكرنا وقول امرىءالقيس:

كبر الماناة البياض بصفرة غذاها عير الماء غير المحلل

فالبكر هي المفاناة على التحقيق ، وأما على ما ذهب إليه ابن مالك : ظالجواب تأويل المضاف بأن المراد به مسمى المضاف إليه .

#### سورة يس

قوله تعالى: (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن) الآية . ظاهرها خصوص الإنذار بالمنتفعين به ونظيرها قوله تعالى: «إنما أنت صنذر من بخشاها »

وقد جاءت آیات أخر تدل علی عموم الإنذار کقوله: « وتنذر به قوما لدا ». وقوله « فأنذرته ماراً تلظی ». لدا » . وقوله « فأنذرته ماراً تلظی ». وقد قدمنا وجه الجمع بأن الإنذار فی الحقیقة عام ، و یا ما خص فی بعض الآیات بالمؤمنین لبیان أنهم هم المنتفعون به دون غیرهم ، کما قال تعالی : ( وذكر فإن الذكری تنفع المؤمنین ).

وبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إيمان الأشقياء، بقوله : 

سواء عليهم أأ نذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون »

# سورة الصافات

هوله تعالى: ( فنبذناه بالمراء وهو سقيم ) .

هذه الآية الكريمة فيها القصريح بنبذ يونس بالمراء، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك وهي قوله: « لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالمراء » الآية .

والجواب: أن الامتناع المدلول عليه بحـــرف الامتناع الذي هو الله الجلة الحالية لا على جواب لولا .

وتقرير المعنى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالمراء فى حال كونه مذموماً لكنه تداركته نعمة ربه ، فنبذ بالعراء غير مذموم ، فهذه الحال مدة لا فضلة ، أو أن المراد بالفضلة ، ماليس ركناً فى الإسناد ، و إن توقفت حمدة لا فضلة ، أو أن المراد بالفضلة ، ماليس ركناً فى الإسناد ، و إن توقفت حمة الممنى عليه . و نظيرها قوله تعالى : « وماخلقنا السموات والأرض وما بينهما باطلا » الآية . لأن لاعبين » وقوله : « وماخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا » الآية . لأن النفى فيهما منصب على الحال لا على ماقبلهما .

#### سورة ص

قوله تعالى : ( وهل أتاك نبأ الخصم ) الآية .

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد ، ولـكن الضمائر بعده تدل ملى خلاف ذلك .

والجواب: أن الخصم في الأصل مصدر خصمه ، والعرب إذا نعتت بالمصدر أفردته وذكرته .

وعليه: فالخصم يراد به الجماعة والواحد والاثنان، وبجوز جمعه وتثنيته لهناسي أصله الذي هو المصدر، وتنزيله منزلة الوصف.

# سورة النمر

قولة نعالى : (والذي جاء بالصدق) ظاهر في الإفراد .

وقوله: «أولئك هم المتقون » يدل على خلاف ذلك. وقد قدمنا وجه الجمع محرراً بشواهده في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: « مثلهم كنثل الذي استوقد ناراً » الآية .

قوله تعالى: ( قل ياعبادى الذين أسر فوا على أنفسهم ) الآية .

هذه الآية الـكريمة تدل على أمرين :

الأول: أن المسرفين ايس لهم أن يقنطوا من رحمة الله ، مع أنه جاءت آية تدل على خلاف ذلك ، وهي قوله تمالي دوأن المسرفين هم أصحاب النار »

والجواب: أن الإسراف يكون بالكفر ويكون بارتكاب المماص حون الكفر ، فآية « وأن المسرفين هم أصحاب النار » في الإسراف الذي هو كفره

وآية « قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » فى الإسراف بالمماصى حون الـكفر ، ويجاب أيضاً بأنه آية دو إن المسرفين هم أصحاب النار » فيا إذا لم يتوبوا وإن قوله « قل ياعبادى الذين أسرفوا » فيا إذا تابوا .

والأمر الثانى: أنها دات على غفران جميع الذنوب مع أنه دلت آيات. أخر على أن من الذنوب مالا يغنر ، وهو الشرك بالله تمالى .

والجواب: أن آية « إن الله لايغفر أن يشرك به » مخصصة لهذه ، وقال بمض العلماء: هذه مقيدة بالتوبة بدليل قوله تعالى. «وأنيبوا إلى ربكم » فإنه عطف على قوله « لاتقنطوا » وعليه. فلا إشكل. وهو اختيار ابن كثير .

### سورة غافر

قوله تعالى: (ويستمفرون للذين آمنوا)

هذه الآية الكريمة تدل على أن استففار الملائكة لأهل الأرض خاص بالمؤمنين منهم ، وقد جاءت آيه أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك وهي قوله تعالى : « ويستففرون لمن في الأرض » الآية .

والجواب: أن آية غافر مخصصة لآية الشورى ، والممنى: ويستمففرون لمن فى الأرض من المؤمنين ، نوجوب تخصيص العام بالخاص.

قوله تعالى : ( و إن يك صادقًا يصبكم بمض الذي يمدكم ) .

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فى هذه الآية من توهم المنافاة بين الشرط والجزاء فى البعض ، لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن يصيبهم جميع الذين يمدهم لا بعضه ، مع أنه تعالى لم يقل : وإن يك صادقاً يصبكم كل الذى يعدكم . وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها عندى : أن المراد بالبعض الذى يصيبهم هو البعض العاجل الذى هو عذاب الدنيا ، لأنهم أشد خوفاً من العذاب المعاجل ، ولأنهم أقرب إلى القصديق بعذاب الدنيا منهم بعذاب الآخرة .

ومنها : أن المعنى إن يك صادقا فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم ، وعلى هذا فالذكنة المبالغة في المتحذير ، لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض ،

أناد أنه مهلك محوف ، فما بال الكل وفيه إظهار لكمال الإنصاف وعدم التعصب . ولذا قدم احتمال كونه كاذبا .

ومنها: أن لفظة البعض يرادبها الكل، وعليه فعنى بعض الذى يعدكم: كل الذى يعدكم . ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر:

إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا يعنى ترى فيها خللا.

وقول القطامي :

قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستمجل الزال يعنى قد يدرك المتأنى حاجته.

وأما استدلال أبي عبيدة لهذا ، يقول لبيد :

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها فغلط منه ، لأن مراد لبيد ببعض النفوس نفسه ، كا بيئته في رحلتي في الكملام على قوله « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال » الآية .

#### سورة فصلت

قوله تعالى : (قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض \_ إلى قوله - ثم. استوى إلى السماء ) .

قوله تعالى: (فقال لهاوللا رض ائتيا طوعاً أو كرها قاليا أتيناطائمين ).

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها ، لأنها جمع مذكر عاقل وصاحبها فى التثنية مذكر عاقل وصاحبها فى التثنية حسب ما يسبق إلى الذهن ، لقال : أتينا طائمتين .

والجواب عن هذا من وجهين :

أحدها: وهو الأظهر عندى: أن جمعه للسموات والأرض ، لأن السموات سبم والأرضين كذلك ، بدليل قوله « ومن الأرض مثلهن » فالتثنيه لفظية تحتما أربعة عشر فردا.

وأما إنيان الجمع على صيفة جمع العقلاء ، فلا أن العادة في اللغة العربية أنه إذا وصف غير العاقل بصفة تختص بالعاقل أجرى عليه حسكه ، ومنه قوله

تمالى: « إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين» لما كان السجود فى الظاهر من خواص العقلاء أجرى حكمهم على الشمس والقمر والكواكب لوصفها به ، ونظيره قوله تمالى « قالوا نمبد أصناماً فنظل لها عاكفين ، قال : هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون »

فأجرى على الأصنام حمكم العقلاء لتنزيل الكفار لها منزلتهم ، ومن هذا المعنى قول قيس بن الماوح:

\* أسرب القطا هل من يمير جناحه \* البيت

فإنه لما طلب الإعارة من القطا، وهي من خواص المقلاء أجرى على القطا اللفظ المختص بالمقلاء لذلك ووجه تذكير الجمع أن السموات والأرض تأنيثها غير حقيقي

الوجه الثانى : أن لمعنى : قالمًا أنينا عن فينا طائمين فيكون فيه تفليب العاقل على فيره ، والأول أظهر صندى . والعلم عند الله تمالى .

### سورة الشورى

قوله تعالى : ( وتراهم يمرضون عليها خاشمين من الذل ينظرون من طرف خنى ) الآية ،

هذه الآية الـكريمة تدل على أن الكفاريوم القيامة ينظرون بعيون خفية ضعيفة النظر ، وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك ، وهى قوله تمالى « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » .

والجواب: هو ما ذكره صاحب الإتقان ، من أن الراد بحدة البصر: العلم وقوة الممرفة . قال قطرب : فبصرك أى علمك ، ومعرفتك بها قوية من قولمم : بصر بكذا ، أى علم وليس المراد رؤية المين. قال الفارسى : ويدل على ذلك قوله « فكشفنا عنك غطاءك » .

وقال بعض العلماء « فبصرك اليوم حديد » أى تدرك به ما عيت عنه في دار الدنيا ، ويدل لهذا قوله تعالى « ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا » الآية . وقوله « ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها » الآية . وقوله : « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين »

ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة ، فلمله هو الأرجح ، و إن اقتصر صاحب الإنقان على الأول .

### سورة النخرف

قوله تعالى : ( وقالوا لو شاء الرحن ما عبدناهم ) .

كلامهم هذا حق ، لأن كفرهم بمشيئة الله الكونية ، وقد صرح الله بأنهم كاذبون حيث قال : « مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون » ·

وقد قدمنا الجواب واضعاً في سورة الأنعام في الـكلام على قوله « وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا » الآية.

قوله تعالى : ( وهو الذى فى السماء إنه وفى الأرض إله ) .

هذا المطف مع التنكير في هذه الآية يتوهم الجاهل منه تمدد الآلهة ، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحد كقوله « فاعلم أنه لا إله إلا الله » وقوله « وما من إله إلا إله واحد » الآية .

والجواب: أن ممنى الآية ، أنه تمالى هو معبود أهل السموات والأرض، فقوله و وهو الذى فى السماء إله » أى معبود وحده فى السماء ، كما أنه المعبود الحق فى الأرض، سبحانه وتمالى.

## سورة اللخان

قوله تعالى : ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحيم ، ذق إنك أنت المعزيز الـكريم ) .

هذه الآية السكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والمسكرم لأهل النار، مم أن الآيات القرآنية مصرحة مخلاف ذلك كقوله « سيدخلون جهنم داخرين » أى صاغرين أذلاء وكقوله « ولهم عذاب مهيين » وكقوله هنا « خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم » .

وَالجُواب: أنها نزلت في أبى جهل لما قال: أيوعدنى محمد صلى الله عليه وسلم: وليس بين جبليها أعز ولا أكرم منى ، فلما عذبه الله بكفره قال له: ذق إنك أنت المرزز السكريم ، في زعمك السكاذب ، بل أنت المهان الحسيس الحقير فهذا التقريع نوع من أنواع المذاب.

# سورة الجاثية

هوله تعالى: ( فاليوم ننساكم كا نسيتم لقاء بومسكم هذا )

لا يمارض قوله تعالى « لايضل ربى ولا ينسى » ولا قوله « وما كان ربك نسياً » .

وقد قدمنا الجواب واضحاً في سورة الأعراف.

### سورة الأحقاف

قوله تعالى : (قل ماكنت بدعاً من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولابكم) الآية .

هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لايملم مصير أمره ، وقد جاءت آية أخرى تدل أنه عالم بأن مصيره إلى الخير ، وهى قوله تعالى لا ليففر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فإن قوله « وما تأخر » تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة .

والجواب ظاهر : وهو أن الله تمالى علمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه ويستأنس له بقوله تمالى « وعلمك ما لم تكن تملم » الآية وقوله « ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً » الآية. وقوله « ووجدك ضالا فهدى » وقوله « وماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحة من ربك » الآية.

وهذا الجواب ، هو معنى قول ابن عباس . وهو مراد عكرمة والحسن وقتادة بأنها منسوخة بقوله « ليففر لك الله ما تقدم ، الآية ·

ويدل له أن الأحقاف مكية وسورة الفتح نزلت عام ست في رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية .

وأجاب بمض العلماء : بأن المرادما أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنيا من الحوادث والوقائع ، وعليه ، فلا إشكال . والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى : ( ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به ينفر لكم من ذنو بكم ويجركم من عذاب أليم ).

هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم ، لادخوله الجنة .

وقد تمسك جماعة من الملماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بظاهر هذه الآية فقالوا: إن المؤمنين المطيمين من الجن لايدخلون الجنة ، مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة وهي قوله تعالى و ولمن خاف مقام ربه جنتان » لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس بقوله و فبأى آلاء ربكا تكذبان » ويستأنس لهذا بقوله تعالى « لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان » لأنه يشير إلى أن في الجنة جناً يطمئون النساء كالإنس .

والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فيها على الففران والإجارة من العذاب ، ولم يتمرض فيها لدخول الجنة بننى ولا إثبات ، وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة لأنه تعالى قال فيها « ولمن خاف مقام ربه » .

وقد تقرر فى الأصول أن الموصولات من صيغ العموم ، فقوله « لمن خاف » يعم كل خائف مقام ربه ، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس مماً بقوله « فبأى آلاء ربكما تكذبان » فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف

مقام ربه من آلائه، أى نعمه على الإنس والجن ، فلا تمارض بين الآيتين لأن إحداهما بينت مالم تقمرض له الأخرى ، ولو سلمنا أن قوله « يفقر لكم من ذنو بكم و بجركم من عذاب ألم » يفهم منه عدم دخولهم الجنة فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم .

وقوله « ولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربكما تـكذبان » يدل على دخولهم الجنة بمموم المنطوق ، والمنطوق مقدم على المفهوم ، كا تقرر في الأصول .

ولا يخنى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى ، وجدناه ممدوماً من أصله للاجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية ، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث ، ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين ، أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بتسميه فواضح . وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة ، فلأن عدم دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الفاية أو المدد أو الصفة أو الظرف واضح .

فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه الامفهوم الشرط أو اللقب، وليس داخلافي واحد منهما فظهر عدم دخوله فيه أصلا.

أما وجه توهم دخوله فى مفهوم الشرط فلأن قوله : يغفر لـكم من ذنو بكم . فمل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب . وجمهور علماء المربية على أن الفمل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا بالجلة قبله كا قيل به .

وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجهور ، فتقرير المعنى : أجيبوا داعى

الله وآمنوا به ، إن تفعلوا ذلك يففر لكم ، فيتوهم في لآية ، مفهوم هذا الشرط المقدر .

والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عقد القائل به ، إنما هو فى فعل الشرط لا فى جزائه ، وهو معتبر هنا فى فعل الشرط على عادته فمفهوم أن تجيبوا داعى الله وتؤمنوا به يففر لكم أنهم إن لم يجيبوا داعى الله ولم يؤمنوا به لم يففر لهم ، وهو كذلك . أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحمال أن تترتب على الشرط الواحد مشر وطات كثيرة فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على ننى غيره . كما لو قلت الشخص مثلا إن تسرق يجب عليك غرم ماسرقت . فهذا المحكلام حق ولا يدل على ننى غير الفرم كالقطع لأن قطع ماسرقت . فهذا المحكلام حق ولا يدل على نفى غير الفرم كالقطع لأن قطع المداب ، ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة داعى الله والإعان به ، فذكر المذاب ، ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة داعى الله والإعان به ، فذكر فى الآية بعضها وسكت فيها عن بعض ، ثم بين فى موضع آخر . وهذا لا إشكال فيه .

وأما وجه توهم دخوله فى مفهوم اللقب، فلا أن اللقب فى اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام السكلام العربى دونه أعنى المسند إليه سواء، كاف لقباً أو كنية أو اسما أو اسم جنس أو غير ذلك، وقد أوضعنا اللقب غابة فى المائدة.

والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب: أن الففران والإجارة من المذاب المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس مصدريهما ، وأن تخصيصهما

بالذكر يدل على ننى غيرها فى الآية ، مسندان لامسند إليهما ، بدليل أن المصدر فيهما كامن فى الفعل ولا يسند إلى الفعل إجماعاً مالم يرد مجرد لفظه على سبيل الحسكاية.

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً إليه ، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحــكم به دون غيره ، وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة ، كا علوا به مفهوم الصفة .

وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لالتخصيصه بالحكم ، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه ، ومما بوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حل عليه اللقب عند القائل به ، إما هو في المسند إليه لا في المسند ، لأن المسند إليه هو الذي تراعى إفراده وصفاتها فيقصد بعضها بالذكر دون بعض ، فيختص الحكم بالذكور .

أما المسند فإنه لا يراعى فيه شىء من الإفراد ولا الأوصاف أصلا . وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية

فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان ، فإن المسند إليه الذى هو الإنسان في هذا المشال يقصد به جميع أفراده ، لأن كل فرد منها حيوان ، خلاف المسند الذى هو الحيوان في هذا المثال فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الإفراد ، لأنه لو روعيت إفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا ،

والحكم بالمباين على المباين باطل ، إذا كان إبجابياً باتفاق المقلاء وعامة النظار : على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية براعى فيه مايصدق عليه عنوانها من الإفراد ، باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية أو الذهني إن كانت حقيقية .

وأما المحمول من حيث هو ، فلا تراعى فيه الإفراد ألبتة ، وإنما يراهى فيه مطلق للاهية .

ولو سلمنا نسليا جدلياً أن مثل هذه الآية يدخل فى مفهوم اللقب . فيماهير العلماء : على أن مفهوم اللقب لاعبرة به وربما كان اعتباره كفراً كا لو اعتبر ممتبر مفهوم اللقب فى قوله تمالى « عدرسول الله » فقال : يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله ، فهذا كفر بإجاع المسلمين .

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دايل عليه شرعاً ولا لغة ، ولاعقلا سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع ، أو غير ذلك .

فقولك : جاء زيد ، لا يفهم منه عدم مجىء عرو . وقولك : رأيت أسداً لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد .

والقول بالفرق بين اسم الجنس فيمتبر ، واسم المين فلا يمتبر ، لايظهر فلا عبرة بقول الصيرف وأبى بكر الدقاق وغيرها من الشافمية ، ولا بقول ابن خويز متداد وابن القصار من المالكية ، ولا بقول بعض الحنا بلة باعتبار

مفهوم اللقب لأنه لادليل على اعتباره عند القائل به إلا أنه يقول : لو لم يكن اللقب مختصاً بالحكم لماكان لتخصيصه بالذكر فائدة ه كما علل به مفهوم الصفة .

لأن الجهور يقولون : ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال فيه ، وأشار صاحب مراق السمود إلى تمريف اللقب بالاصطلاح الأصولى وأنه أضمف المفاهم بقوله :

أضعفها اللقب وهو ما أبى من دونه نظم الكلام العربى وحاصل فقه هذه المسألة : أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وأن كافرهم فى النار ، بإجماع المسلمين وهو صريح .

قوله تعالى: (لأملان جهم من الجِنَّة والناس أجمين ).

وقوله تمالى : «فـكبـكبوا فيها هم والفاوون وجنود إبليس أجمعون».

وقوله تمالى : « قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبالـكم من الجن والإنس فى الغار » إلى غير ذلك من الآيات .

. وأن مؤمنيهم اختلف فى دخولهم الجنة ومنشأ الخلاف الاختلاف فى فهم الآيتين المذكور تين . والظاهر دخولهم الجنة كما بينا ، والعلم عندالله تعالى ،

#### سورة القتال

قوله تعالى : ( فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طمعه وأنهار من خر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ) .

هذه الآية الكريمة تدل على تعدد الأنهار مع تعدد أنواعها .

وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها أنه نهر واحد، وهي قوله تعالى. « إن المتقين في جنات ونهر » وقد تقدم الجمع واضحاً في سورة البقرة في. الـكلام على قوله تعالى « ثم استوى إلى السماء فسواهن) الآية .

وبينا أن قوله : ونهر : يعنى وأنهار .

### سورة الفتح

قوله تعالى : ( إنا فتحنا لك فتحاً مبينًا لينفر لك الله ) الآية .

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تنافى هذه العلة ومعلولها ، لأن فتح الله النبيه لا يظهر كونه علة لففرانه له .

والجواب عن هذا من وجمين:

الأول: وهو اختيار ابن جرير قدلالة الكتاب والسنة عليه أن المه في الله فتح الله لنبيه بدل بدلالة الالتزام على شكر النبي لنعمة الفتح ، فيففر الله ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة على تلك النعمة ، فسكان شكر النبي لازم لنعمة الفتح ، والففران مرتب على ذلك اللازم .

أما دلالة الكتاب على هذا ففي قوله تعالى « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح محمد ربك واستففره إنه كان تواباً ».

فصرح في هذه السورة السكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره لربه شكراً على نعمة الفتح سبب لففران ذنوبه ، لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجمع الفتح والنصر ، ترتب المعلول على علته ، ثم بعنه

أن ذلك الشكر سبب الففران بقوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ تُوابًّا ﴾ .

وأما دلالة السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض أصحابه : لاتجهد نفسك بالعمل ، فإن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر «أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ »

فبين صلى الله عليه وسلم أن اجتماده في العمل لشكر تلك النعمة وترتب الففران على الاجتماد في العمل لاخفاء به .

الوجه الثانى : أن قوله ﴿ إنا فتحنا ﴾ يفهم منه بدلالة الالتزام الجهاد في سبيل الله ، لأنه السبب الأعظم في الفتح ؛ والجهاد سبب لففران الذنوب ، فيكون الممنى ليففر لك الله بسبب جهادك المفهوم من ذكر الفتح ، والعلم عند الله تمالى ،

# سورة الحجرات

قولة تعالى : ( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنَّي ) .

هذه الآية السكريمة تدل على أن خلق الناس ابتداؤه من ذكر وأنى .

وقد دلت آیات أخر علی خلقهم من غیر ذلك كقوله تمالی و هو الذی خلق کم من تراب » وقوله تمالی و یا أیها الناس إن کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقنا کم من تراب » .

والجواب واضح ، وهو أن التراب هو الطور الأول ، وقد قال تمالى. « وقد خلقـكم أطواراً » .

وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من مبدئه إلى منتهاه بقوله تمالى « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جملناه نطفة في قرار مكين » إلى آخره

# سورة ق

قوله تعالى (فذكر بالفرآن من بخاف وعيد).

هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن عن يخاف وعيد الله -

وقد جاءت آیات آخر تدل علی حومه کقوله تمالی « فذکر إنما أنت مذکر » وقوله تمالی « و گذاك جملناه قرآنا عربیا وصرفنا فیه من الوعید لملهم یتقون أو بحدث لهم ذکراً » .

والجواب: أن القذكير بالقرآن عام ، إلا أنه لما كان المنقفع به حو من مخاف وعيد الله ، صار كأنه مختص به ، كما أشار إليه قوله تمالك «وذكر ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين » كما تقدم نظيره مراراً .

# سورة الداريات

قوقه تعالى : ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ) .

لا يخفى ما بين هذا النعت ومنموته من التنافى فى الظاهر ، لأن النعت صيفة جمع والمتعوت افظ مفرد .

والجواب: أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والجم ، لأن أصلها · بعدر ضاف ، فنقلت من المصدرية إلى الإسمية ، كما تقدم في سورة البقرة .

### سورة الطور

#### قوله تعالى : (كل امرىء عاكسب رهين) .

هذه الآية تقتضى هموم رهن كل إنسان بدمله ، ولو كان من أصحاب الهمين ، نظراً للشمول المدلول عليه بلفظة : كل ، وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها لأصحاب الهمين ، وهي قوله تمالى : « كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب الهمين » .

والجواب ظاهر ، وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر .

### سورة النجم

قوله تعالى (وماينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحي )

هـذه الآية السكريمة تدل بظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في شيء ، وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد في بمضالاً مور ، كما دل عليه قوله تمالى: « عنا الله عنك لم أذنت لهم،

وقوله تمالى: « ماكان لنبيأن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض» الآية .

والجواب من هذا من وجهين :

الأول: هو الذى اقتصر عليه ابن جرير ، وصدر به ابن الحاجب فى مختصره الأصولى أن معنى قوله تعالى: « وماينطق عن الهوى » أى فى كل مايبلغه عن الله ، إن هو أى كل مايبلغه عن الله إلا وحى •ن الله ، لأنه لايقول على الله شيئاً إلا بوحى منه ، فالآية رد على الكفار حيث قلوا: إن النهى صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن ، كا قال ابن الحاجب .

الوجه الثانى : أنه إن اجتهد، فإنه إنما يجتهد بوحى من الله يأذن له به فى ذلك الاجتهاد وعليه فاجتهاده بوحى فلامنافاة .

ويدل لمذا الوجه أن اجتماده في الإذن المتخلفين عن غزوة تبوك، أذن

الله له فيه حيث قال: « فأذن أن شئت منهم » ، فلما أذن للمنافقين عاتبه بحوله: « عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » .

فالاجتهاد في الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبين لا في مطلق الإذن المنص عليه.

وصالة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة عند علماء الأصول، وسبب اختلافهم هو تمارض هذه الآيات في خلاهر الأمر.

قال مقیده عفا الله عنه : الدی یظهر أن التحقیق فی هذه المسألة أنه صلی الله علیه وسلم ربما فعل بعض المسائل من غیر وحی فی خصوصه ، کاذنه المتخلفین عن غزوة تبوك قبل أن یتبین صادقهم من کاذبهم ، و کاسره لأساری بدر ، و کامره بترك تأبیر النخل ، و کقوله : « لو استقبلت من أمری ما استدبرت ، الحدیث ، إلی غیر ذلك .

وأن ممنى قوله تمالى : « وما ينطق عن الهوى » لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاينطق بشيء من أجل الهوى ولايتكلم بالهوى .

وقوله تمالى : ﴿ إِن هُو إِلا وَحَى يُوحَى ﴾ يَمْنَي أَنْ كُلُ مَايِبَلَمْهُ عَنِ اللهُ اللهُ فَهُو وَحَى مِن اللهُ لا يَهُوكُ وَلا بكذب ولا افتراء . والعلم عند الله تمالى .

قوله تعالى (وأن ليس الانسان إلا ماسمي).

هذه الآية الكريمة تدل على أنه لاينتفم أحد بممل غيره.

وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل غيره وهى قوله تمالى: « والذين آمنوا واتبعتهم ذريبهم بإيمان » الآية . فرفع درجات الأولاد سواء قلنا : إنهم الكبار أو الصفار نفع حاصل لهم عربا حصل لهم بعمل أنفسهم .

اعلم أولا أن ماروى من ابن عباس من أن هذا كان شرعاً لمن قبلنا ، فنسخ فى شرعنا غير صحيح بل آية : « وأن لبس للانسان ، محكمة ، كا أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص الكافر ، غير صحيح أيضاً .

والجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لفير سميه ، ولم تدل على نفي انتفاعه بسمى غيره ، لأنه لم يقل وإن لن ينتفع الإنسان إلا بما سمى على نفي انتفاعه بسمى غيره ، لأنه لم يقل وإن لن ينتفع الإنسان . وبين الأمرين فرق ظاهر ، لأن سمى الفير ملك لساعيه إن شاء بذله الخيره فانتفع به ذلك الذير ، وإن شاء أبقاه لنفسه .

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك ، مما ثبت الانتفاع بعمل الذير فيه .

الثانى: أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر فى رفع درجاتهم ، إذ لوكا نوة كفاراً لما حصل لهم ذلك ، فإيمان العبد وطاعته سعى منه فى انتفاعه بعمل غيره من المسلمين ، كا وقع فى الصلاة فى الجماعة ، فإن صلاة بعضهم مع بعض يعضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفرداً ، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل

النير سمى فيه المصلى بإيمانه وصلاته فى الجاعة . وهذا الوجه يشـير إليه قوله تمالى : « واتبعتهم ذريتهم بإيمان » .

الثالث: أن السمى الذى حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كا هو نص قوله تمالى: « وأن ليس للانسان إلا ماسمى» ولـكنه من سعى الآباء فهو سعى للآباء أقرافه عيونهم بسببه ، بأن رفع إليهم أولادم ليتمتموا في الجنة برؤيتهم ، فالآبة تصدق الأخرى ولا تنافيها ، لأن المقصود بالرفع إكراه الآباء لا الأولاد ، فانتفاع الأولاد تبع ، فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم ، كما تفضل بذلك على الولدان والحور المين والخلق الذين ينشؤهم للجنة ، والعلم عند الله تمالى .

### سورة القبر

قولة تعالى : ( فنادوا صاحبهم فتماطى فعقر ) .

يدل على أن عاقر الناقة و احد، وقد جاءت آيات أخر تدل على كونه غير واحد، كقوله « فعقروا الناقة » الآية . وقوله « فكذبوه فعقروها » .

والجواب من وجهين :

الأول: أنهم تمالئو اكلهم على عقرها فانبعث أشقاهم لمباشرة الفعل ، قاسند العقر إليهم لأنه برضاهم وممالأتهم .

الوجه الثانى : هوماقدمنا فى سورة الأنفال من إسناد الفدل إلى المجموع مراداً به بمضه ، وذكرنا فى الأنفال نظائره فى القرآن المظيم . والعلم عنسه الله تعالى .

قو له تعالى: ( إن المتقين في جنات ونهر ).

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تمالى : « فيها أنهار من ماء غير آسن » لآمة

### سورة الرحمن

قوله تعالى: ( يرسل عليكما شواظ من نار وتحاس فلا تنتصران).

لا يخنى ما يسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذى هو لهبها كه والنحاس الذى هو دخانها ، أو النحاس المذاب وعدم الانتصار ليس فى شىء منه إنمام على الثقلين . وقوله لهم « فبأى آلاء ربكما تكذبان » يفهم منه أن إرسال الشواظ والنحاس وعدم الانتصار من آلاء الله ، أى نه مه على الجن والإنس ،

والجواب من وجهين :

الأول: أن تكرير «فبأى ألاء ربكا تكذبان» للتوكيد. ولم يكرره متوالياً ، وإذا كان متوالياً ، وإذا كان للتوكيد فلا إشكال لأن المذكور منه بعد ما ايس من الآلاء موكد للمذكور بعد ما هو من الآلاء .

الوجه الثانى : أن ﴿ فَبَاى آلاء رَبِكَا تَكَذَبَانَ ﴾ لم تذكر إلا بعد ذكر نعمة أو موعظة أو إنذار وتخويف ، وكلما من آلاء الله التي لابكذب بها إلا كافر جاحد . أما في ذكر النعمة فواضح . وأما فى الموعظة ، فلأن الوعظ تلين له القلوب فتخشع وتنيب ، فالسبب. للوصل إلى ذلك من أعظم النمم ، فظهر أن الوعظ من أكبر الآلاء .

الا ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى وهو مشرف على الوقوع فيها من غير أن يعلم مها ، فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره عن الوقوع فيها ، أن هذا يكون يداً له عنده وإحساناً يجازيه عليه جزاء أكبر الإنعام ٠

وهذا الوجه الأخير هو مقتضى الأصول، لأنه قد تقرر فى علم الأصول. أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس فالأصل حمله على التأسيس لاعلى التوكيد، لأن فى التأسيس زيادة معنى ، ليست فى التوكيد.

وعلى هذا القول فتكرير « فبأى آلاء ربكما تكذبان » إنما هو باعتبار أنواع النمم المذكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذار .

وقد عرفت أن كلها من آلاء الله ، فالمذكورة بعد نصه كالمذكورة بعد بعد قوله : « وله الجوارى المنشآت » الآية .

و بعد قوله: « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » الآية ، لأن السفن واللؤلؤ وللرجان من آلاء الله كما هو ضرورى ، والمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعد قوله: « وإذا انشقت السماء » الآية . والمذكورة بعسد إنذار أو

تخویف ، كالمذكورة بمد قوله : « رسل علیكما شواظ » الآیة ، والعام مند الله تمالی .

قوله تعالى: ( فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان ) .

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تمالى : « فوربك انسأانهم أجمعين عما كانوا يصلون » .

وقوله : ﴿ فَلَنْسَأَلُنَ الَّذِينَ أُرْسُلُ إِلَيْهِم ﴾ الآية . في سورة الأعراف.

## سورة الواقعة

قوله تعالى : (فلا أقسم بمواقع النجوم ) .

يقتضى أنه لم يقسم بهذا القسم ، وقوله تمالى : « و إنه لقسم لو تعلمو في عظيم » يدل على خلاف ذلك .

والجواب من وجهين :

الأول: أن ﴿ لا ﴾ النافية يتملق نفيها بكلام الكفار ، فمناها إذاً ليس الأمر ، كما يزهم الكفار المكذبون للرسول ، وعليه فقوله : أقسم إثبات مؤتنف .

الثانى : أن لفظة لاصلة ، وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده فى الجمع بين قوله تمالى : « لا أقسم بهذا البلد » مع قوله تمالى : « وهذا البلد الأمين » .

### سورة الحديد

قوله تعالى : (ثم استوى على العرش) يدل على أنه تعالى مستوعلى عرشه عال على جميع خلقه ، وقوله تعالى : « وهو ممكم أيناكنتم » يوهم خلاف ذلك.

والجواب: أنه تعالى مستو على عرشه كا قال بلاكيف ولا تشبيه ، إستواء لاثقاً بكاله وجلاله ، وجميم الخلائق فى يده أصغر من حبة خردل فهو مع جميمهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ، ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علواً كبيراً ، فلا منافاة بين علوه على عرشه ومديته لجميع الخلائق .

ألا ترى ولله المثل الأعلى أن أحدنا لوجمل فى يده حبة من خردل أنه ليس داخلا فى شىء من أجزاء تلك الحبة مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها والسموات والأرض ومن فيهما فى يده تمالى أصفر من حبة خردل فى يد أحدنا ، وله المثل الأعلى سبحانه وتمالى علوا كبيراً . فمو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده ، مع أنه مستوعلى عرشه لا يخنى عليه شىء من عمل خلقه ، جل وعلا .

### سورة المجادلة

قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) لا يخنى أن ترتيبه تعالى الـكفارة بالعتق على الظهار والمود مماً يفهم منه أن الكفارة لاتلزم إلا بالظهار والمود مماً.

وقوله: « من قبل أن يتماسا » صريح في أن الشكفير يلزم كونه قبل المود إلى المسيس .

اعلم أولا أن مارجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البرعن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام: وقال به شعبة من أن معني مم يعودون لما قالوا هو عودهم إلى لفظ الظهار ، فيكررونه مرة أخرى قول باطل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار، هل كرر زوجها صيفة الظهار أم لا ، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كا تقدم مراراً .

والتحقيق: أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لايشترط فيهما تكرير صيفة الظهار ومازعه البعض أيضاً من أن الكلام فيه تقديم وتأخير ، وتقديره : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يماسا : ثم يعودون الأنم بسبب الكفارة غير صحيح أيضاً . لما تقرر في الأصول

من وجوب الحل على بقاء الترتيب إلا لدليل ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السعود :

كذاك ترتيب لانجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل

وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأثمة الأربعة رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين ، فنقول وبالله نستمين :

معنى المود عند مالك فيه قولان ؛ تؤولت المدونة على كل واحد منهما وكلاها مرجح .

الأول: أنه العزم على الجماع فقط.

الثانى: أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة مماً ، وعلى كلا القولين فلا إشكال فى الآية لأن المهنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع، أو عليه مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فلا منافاة مين العزم على الجماع أو عليه مع الإمساك ، وبين الإعتاق قبل المسيس .

وغاية مايلزم على هذا القول حذف الإرادة وهو واقع فى القرآن ، كمقوله على الله الصلاة » أى أردتم القيام إليها .

وقوله: « فإذا قرأت القرآن » أى أردت قراءته « فاستمذ بالله » الآية ومعنى المود عند الشافعي أن يمكم ابعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق ، وعليه فلا إشكال في الآية أيضاً ، لأن إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافي التهكفير قبل المسيس كا هو واضح.

ومعنى المود عند أحد : هوأن يمود إلى الجاع أو بمزم عليه . أما المزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول به .

وأما على القول بأنه الجماع ، فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير لأن الآية على هذا القول ، إنما بينت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير وأنه وجوب التكفير قبل مسيس آخر .

أما الإقدام على المسيس الأول فرمته معلمة من عموم قوله : « من قبل أن يتماسا » .

ومدنى المود عند أبى حنيفة رحمه الله تمالى : هو العزم على الوطء وعليه فلا إشكال كا تقدم .

وما حكماه الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره عن مالك من أنه حكم. عنه أن المود الجماع ، فهو خلاف الممروف من مذهبه .

وكذلك ماحكاه عن أبى حنيفة من أن المود هو المود إلى الفلهاد بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمرالجاهاية فهو خلاف المقرر فى فروع الحنفية من أنه الموزم على الوطء كا ذكرنا، وغالب ماقيل فى معنى المود راجع إلى ماذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله .

وقال بعض العلماء المراد بالمود الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجاع ، والمراد بالمسيس في قوله : « من قبل أن يتماسا » خصوص الجاع

و مليه فلا إشكال ، ولكن لا يخفى عدم ظهور هـذا القول . والتحقيق عدم جواز الاستمقاع بوطء أو غـيره قبل التكفير لمموم قوله : « من قبل أن يتماسا » .

وأجاز بعضهم الاستمتاع بمير الوطء قائلا: إن المراد بالمسيس في قوله: « من قبل أن يتماسا » نفس الجماع لامقدمانه .

وعمن قال بذلك الحسن البصرى والثورى.

وروى عن الشافعي أحد القولين ، وقال بمض الملاء : اللام في قوله لما قالو الم عنى في أى بمودون فيا قالوا بمعنى يرجمون عنه كقوله صلى الله عليه وسلم «الواهب المائد في هبته» الحديث، وقيل: اللام بمعنى عن أى يمودون عما قالوا .

أى يرجمون هنه وهو قريب مما قبله .

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر والله تمالي أعلم أن المود له وبدأ ومنتهى ، فبدؤه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء بالفعل . فن عزم على الوطء فقد عاد بالنية فتلزمه السكفارة لإباحة الوطء ، ومن وطىء بالفعل تحتم في حقه اللزوم وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير ، ويدل لهذا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال : إذا التقى المسلمان بسيفهما - فالقاتل والمفتول في النار ، وقالوا يارسول الله قد عرفنا القاتل فا بال المفتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ، فبين أن العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان .

فإن قيل: ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذى قدمنا بطلافه ( ١٩ ـ دنم لميهام الاضطراب )

لأن الظاهرالمتبادر من قوله لما قالوا إنه صيفة الظهار فيكون المود لها تكريره مهة أخرى .

ظلجواب: أن المعنى لما قالوا أنه حرام عليهم وهو الجماع، ويدل لذلك وجود نظيره فى القرآن فى قوله تعالى: « و ترثه ما يقول » أى ما يقول أنه يؤتاه من مال وولد فى قوله « لأوتين مالا وولدا » وما ذكرنا من أن من جامع قبل التكفير يلزمه السكف هن المسيس مرة أخرى حتى يكفرهو التحقيق خلافا لمن قال: تسقط السكفارة بالجاع قبل المسيس

کا روی عن الزهری وسمید بن جبیر وأبی بوسف ولمن قال تازم به : کفارتان

كا روى عن عبد الله بن عمرو بن الماص وعبد الرحن بن مهدى ولمن قال : تلزم به ثلاث كفارات، كا رواه سعيد بن منصور عن الحسن و إبراهيم. العلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) هذه الآية تدل على طلب تقديم الصدقة أمام المناجاة .

وقوله تمالى : « أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم » الآية. يدل على خلاف ذلك ·

والجواب ظاهر ، وهو أن الأخير ناسخ للأول . والعلم عند الله تمالى .

# سورة الحشر

قوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول غذوه ) الآية

تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية ، والتقييد الذي في قوله على الله الذين آمنوا استجيبوا فه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » .

وقوله تمالى : ﴿ وَلَا يُمْصَيِّنُكُ فَي مَمْرُوفَ ﴾ في سورة الأنفال .

#### سورة المبتحنة

قوله تعالى: ( لايم اكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ) الآية .

هذه الآية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في الدين ولم يخرجه من داره لايحرم بره ، والإقساط إليه ، وقد جاءت آية أخرى تدل على منع موالاة الكفار وموادتهم مطلقاً . كةوله تمالى: « ومن يتولمم، منكم فإنه منهم » .

وقوله تعالى : « ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ».

وقوله تمالى: ﴿ لَا تَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الْآخِرِ ﴾ الآية .

والجواب: هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها ، على قوله. وعلى القول بأنها محكة فوجه الجمع مفهوم منها لأن الكافر الذى لم ينه عن بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال فى الدين ، وعدم إخراج الومنين من ديارهم والكافر المنهى عن ذلك فيه هو المقاتل فى الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم المظاهر للمدو على إخراجهم. والعلم عند الله تعالى .

## سورة الصف

قوله تعالى : ( والله لايهدى القوم القاسةين ) .

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لايهديه

وقد جاءت آیات أخر تدل علی خلاف ذلك ، كقوله نمالی : « قل لذبن كفروا أن ینتهوا » الآیة .

وقوله تمالى: ﴿ كَذَلْكُ كَنْتُم مِنْ قَبِلَ فَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُم ﴾ .

والجواب : أن الآية من المام المخصوص ، فهى فى خصوص الأشقياء الذين أزاغ الله قلومهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية ·

وقيل : الممنى لايهديهم ما داموا على فسقهم ، فإن تابوا منه هداهم .

## سورة الجمعة

قوله تعالى : (والله لايهدى القوم الظالمين) فيه الإشكال ، والجواب : مثل ما ذكرنا آنفاً في قوله تعالى : « والله لايهدى القوم الفاسقين » .

قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ) الآية .

لا يخنى أن أصل مرجع الضميرهو الآحد الدائر بين التجارة واللهو لدلالة لفظة أوعلى ذلك ، ولـكن هذا الضمير راجع إلى التجارة وحدها دون الهوء فبينه وبين مفسره بعض منافاة في الجملة .

والجواب: أن التجارة أم من اللهو وأقوى سبباً في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم انفضوا عنه من أجل المير واللهو كان من أجل قدومها ، مع أن اللفة المربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد الذكورين قبله ،

أما فى المطف بأو فواضح . لأن الضمير فى الحقيقة راجع إلى الأحد الدائر الذى هو واحد لابعينه . كقوله تعالى : « ومن يكسب خطيئة أو إنما ثم يرم به بريئاً » الآية .

وأما الواو فهو فيها كثير .

ومن أمثلته في القرآن قوله تمالى: « واستمينوا بالصبروالصلاة و إنها » الآية .

وقوله تمالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنَّزُونَ الذَّهِبِ وَالْفَضَّةِ وَلَا يَنْفَتُونُهَا ﴾ الآبة .

وقوله تمالى : « يا أيها الذبن آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا نولوا عنه » الآية ·

ونظيره من كلام المرب قول نابغة ذبيان:

وقد أرانى ونما لاهيين بها والدهر والميش لم يهمم بامرار

## سورة المنافقون

قوقه تعالى: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله) الآية .

هذا الذى شهدوا عليه حق لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق
لاشك فيها ، وقد كذبهم الله بقوله : « والله يشهد أن المنافقين لكاذبون » .
مع أن قوله : « والله يعلم أنك لرسوله » كأنه تصديق لهم .

والجواب: أن تكذيبه تمالى لهم منصب على إسنادهم الشهادة إلى أنفسهم في قولهم: نشهد، وهم في باطن الأمر لايشهدون برسالته، بل يمتقدون عدمها، أو يشكون فيه، كا يدل للأول قوله تمالى عنهم « أنؤمن كا آمن السفهاء — إلى قوله — ولكن لايملون ».

ویدل لاثانی قوله تمالی: « وارتابت قلومهم فهم فی ریبهم یترددون » قوله تعالی : (سواء علیهم استفارت لهم أم لم تستففر لهم) الآیة .

ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لايففر للمنافقين مطلقا ، وقد جاءت آية توهم الطمع في غفرانه لهم إذا استغفر لهم رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر سبدين مرة وهي قوله تمالى : « إن تستغفرلهم سبمين مرة فلن يغفرالله لهم»

والجواب: أن هذه الآية هي الأخيرة بينت أنه لا يففر لهم على كل حال لأتهم كفار في الباطن .

#### سورة التغابن

قولة تعالى : ( فاتقوا الله ما استطمتم ) تقدم رفع الإشكال بينه وبين قوله تمالى : « اتقوا الله حق تقاته » في سورة آل عران .

#### سورةالطلاق

قوله تعالى: (يا أيها النبي) الآية ظاهر فى خصوص الخطاب به صلى الله عليه وسلم، وقوله: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) الآية يقتضى خلاف ذلك .

والجواب: هو مانقدم محرراً في سورة الروم من أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حكمه عام لجميع الأمة .

قوله تعالى: (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجرى من تحتمها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً ).

والجواب: أن الإفراد باعتبار لفظ من والجمع باعتبار ممناها وهو كثير في القرآن المظيم . وفي هذه الآية السكريمة رد على من زعم أن مراعاة المدنى لا تجوز بعدها مراعاة اللفظ لأنه في هذه الآية راعي الممنى في قوله (خالدين) كم راعي اللفظ في قوله : «قد أحسن الله له رزقا » .

## سورة التحريم

قوله تعالى : ( يا أيها النبي ) مع قوله : (قد فرض الله لـكم تحلة أيمانـكم ) يجرى فيه من الإشكال .

. والجواب ماتقدم في سورة الطلاق .

قوله تعالى: ( وكانت من القانتين ) لايخنى مايسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست من الرجال ، وهو تعالى لم يقل من القانتات .

والحواب: هو إطباق أهل اللسان المربى على تغليب الذكر على الأنثى في الجمع ، فلما أراد أن يبين أن مريم من عباد الله القانتين وكان مهم ذكور وإناث غلب الذكور كما هو الواجب في اللغة المربية ، ونظيره قوله تمانى: « إنك كنت من الخاطئين » وقوله: « إنها كانت من قوم كافرين »

## سورة الملك

قوله تعالى: ( وقالوا لوكنا نسمع أونعقل ماكنا في أصحاب السمير ) .

ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنهم ماكانوا يسممون فى الدنيا ، ولايمة اون . « وجملنا له مما وأبصاراً » • للم سمماً وأبصاراً » •

وقوله : « فصده عن السبيل وكانوا مستبصرين ، .

وقد قدمنا الجواب عن هذا محرراً في الكلام على قوله « صم بكم » » وعلى قوله : « أو لو كان آباؤهم لايمقلون شيئاً » الآية .

## سورة القل

قوله تعالى: ( لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالمراء) الآية . تقدم وجه الجم بينه وبهن قوله: « فنبذناه بالمراء » الآية .

#### سورة الحاقة

قوله تعالى: ( إلى ظننت أنى ملاق حسابيه ).

تقدم رفع الإشكال بينه وبين الآيات الدالة على أن الظن لايكنى ، كقوله : « إن الظن لايفنى عن الحق شيئًا » فى الكلام على قوله : « الذين يظنون أسم ملاقوا ربهم » فى سورة البقرة .

قوله تعالى : ( ولاطمام إلا من غسلين ) .

ظاهر هذا الحصر أنه لاطمام لأهل النار إلا الفسلين ،وهو مايسيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات ، كأنه فعلين من الفسل لأن الصديد كأنه غسالة قروح أهل النار . أعاذنا الله والمسلمين ممها .

وقد جاءت آية أخرى تدل على حصر طمامهم فى غير الفسلين وهى قوله نمالى : « ليس لهم طمسام إلا من ضريع » وهو الشبرق اليابس على أصح التفسيرات ، ويدل لهذا قول أبى ذؤيب :

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريماً بان عنه النحائص وللماء عن هذا أجوبة كثيرة أحسنها عندى اثنمان منها، ولذلك

الأول: أن المذاب ألوان ، والمذبون طبقات ، فمنهم من لاطمام له إلا من غسلين ، ومنهم من لاطمام له إلا من ضريع . ومنهم من لاطمام له إلا الزقوم ، وبدل الهذا قوله تمالى : « لها سبمة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » .

الثانى: أن المعنى فى جميع الآيات أنهم لاطمام لهم أصلا لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطمام ولا تأكله البهائم فأحرى الآدميون.

وكذلك الفسلين ليس من الطعام ، فن طعامه الضريع لاطعام له ، ومن طعامه الفسلين كذلك . ومنه قولهم فلان لاظل له إلا الشمس ولادابة له إلا دابة ثوبه يعنون القمل . ومرادم لاظل له أصلا ولا دابة له أصلا . وعليه فلا إشكال . والعلم عند الله تعالى .

#### سورة سأل سائل

قوله تعالى: (في يوم كان مقداره خسين ألف سنة).

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله ﴿ فَي يُومَ كَانَ مَقَدَارُهُ أَلْفَ سَنَةً ﴾ .

وقوله : « و إن يوما عدد ربك كألف سنة مما تمدون » ، في سورة الحج .

وقوله: « أو ما ملكت أيمانهم » تقدم وجه الجم بينه وبين قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الأختين » في سورة النساء.

#### سورة نوح

قولة تعالى: (إنك إن تذره بضاوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً). هذه الآية السكريمة تدل على أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عالم يما يصير إليه الأولاد من الفجور والسكفر قبل ولادتهم . وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الفيب لايملمه إلا الله ، كقوله « قل لا يعلم من في السموات والأرض ، الفيب إلا الله » .

وكةول نوح نفسه فيا ذكره الله عنه في سورة هود « قل لا أقول السكم عندى خزائن الله ولا أعلم الفيب » الآية .

والجواب عن هذا ظاهر ، وهو أنه علم بوحى من الله أن قومه لا يؤمن منهم أحد إلا من آمن ، كما بينه بقوله تمالى : « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » الآية .

# سورة الجن

قو قه تعالى : ( وأما القاسطون فكانوا لجمنم حطباً ) .

لا بمارض قوله: ﴿ إِنْ الله يحب المقسطين ﴾ .

لأن القاسط هو الجائر ، والمقسط هو العادل ، فهما ضدان .

قوله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جمهم خالدين » الآية.

والجواب: هو ما نقدم من أن الإفراه باعتبار لفظ مي والجمع باعتبار ممناها ، وهو ظاهر ،

## سورة المزمل

قوله تعالى : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ) .

وقوله : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثانى الايل ـ إلى قوله ــ وطائفة من الدين ممك » ، الآية . بدل على وجوب قيام الليل على الأمة ، لأن أمر القدو مر لانباعه .

وقوله : « وطائفة من الذين ممك و دليل على عدم الخصوص به صلى الله عليه وسلم .

وقد ذكر الله ما يدل على خلاف ذلك فى قوله: « فاقرأ وا ما تيسر من القرآن » وقوله « فاقرأ وا ما تيسر من القرآن » وقوله « فاقرأ وا ما تيسر منه » . والجواب ظاهر ، وهو أن الأخير ناسخ للا ول مم نسخ الأخير أيضاً بالصلوات الخس .

قولة تمالى : « وكانت الجبال كثيباً مهيلا » : لا يمارض قوله :
« وتكون الجبال كالمهن المنفوش » لأن قوله « وكانت الجبال كثيبا مهيلا»
تشبيه بليغ والجبال بعد طحنها المنصوص عليه بقوله : وبست الجبال بساً تشبه
الرمل المتهايل وتشبه أيضاً الصوف المنفوش .

#### سورة المدثر

قوله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة) الآية .

تقدم وجه الجمع بینه و بین قوله تمالی : « کل امری، بما کسب رهین » الآیة .

#### سورة القيامة

قوله تعالى : ( لا أقسم بيوم القيامة ) .

لا يمارض إقسامه به فى قوله : « واليوم الموعود » . والجواب من وجهين :

أحدها : أن لا نافية لـكلام الـكمفار .

الثانى: أنها صلة كا تقدم وسيأتى له زيادة إيضاح إن شاء الله تمالى . قو ثه تعالى : ( وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) : تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تمالى « لا تدركه الأبصار » .

## سورة الإنسان

قوله تعالى : (وحلوا أساور من فضة) . لايمارضه قوله تمالى : « يملون فيها من أساور من ذهب » الآية .

ووجه الجمع ظاهر وهو أنهما جنتان أوانيهما وجميع ما فيهما من فضة ، وأخريان أوانيهما وجميع ما فيهما من ذهب. والعلم عند الله تعالى .
( ٢٠ ــ دنع ليهام الاضطراب)

## سورة المرسلات

قوله تعالى : ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيمتذرون ) .

هذه الآية الـكريمة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون .

وقد جاءت آیات تدل علی أسهم ینطقون ویعتذرون و کقوله تعالی :

« والله ریناما کنا مشرکین» وقوله « فألقوا السلم ما کنانمیل من سو »

وقوله : « بل لم نکن ندعو من قبل شیئاً » وقوله : « تالله إن کنا لنی ضلال مبین إذ نسویکم برب العالمین فما أضلنا إلا المجرمون » وقوله : « ربنا حؤلاء أضلونا » إلى غیر ذلك من الآیات .

والجواب عن هذا من أوجه: الأول. أن القيامة مواطن فني بمضها ينطقون وفي بمضها لا ينطقون .

الثانى: أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة ومالا فائدة فيه كالعدم.

الثالث: أنهم بعد أن بقول الله لهم: اخسئوا فيها ولا تـكالهون. ينقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق.

قال تمالى: « ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون» وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول.

#### سورةالنبأ

قوله تمالى . ( لا بثين فيها أحقابا ) تقدم وجه الجمع بينه هو والآيات المشابهة له كقوله تمالى : « حالدين فيها ما دامن السموات والأرض إلا ما شاءربك » مع الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع كقوله : « خالدين فيها أبدا » في سورة الأنمام في السكلام على قوله تمالى : « قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله » الآية فقد بينا هناك أن المذاب لا ينقطع عنهم وبينا وجه الاستثناء بالمشيئة . وأما وجه الجمع بين الأحقاب للذكورة هنا مع الدوام الأبدى الذي قدمنا الآيات الدالة عليه فن ثلاثة أوجه :

الأول: وهو الذى مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندى له لالة ظاهر القرآن عليه هو أن قوله: لابنين فيها أحقابا متعلق بما بعده أى لابنين فيها أحقابا في حال كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حيا وغساقا ف فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحيم والفساق. ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم يعذبون بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحيم والفساق في قوله: هذا فليذوقوه حيم وغساق وآخر من شكله أزواج. وغاية ما يلزم على هذا القول تداخل الحال وهو جائز حتى عند من منع ترادف الحال كابن عصفور ومن وافقه . وإيضاحه أن جملة : لا يذوقون : حال من ضمير اسم الفاعل المستكن ، ونعني باسم الفاعل قوله:

لابثين الذى هو حال. ونظيره من إتيان جملة فعل مضاوع مننى بلا حالا فى القرآن قوله تعالى : « والله أخرجكم من بطون أمها تسكم لا تعلمون شيئًا له أى فى حال كونسكم لا تعلمون .

الثانى: أن هذه الأحقاب لا تنقضى أبداً رواه ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس وقال: إنه أصح من جمل الآية فى عصاة المسلمين، كما ذهب. إليه خالد بن ممدان.

الثالث: أنا لو سلمنا دلالة قوله: أحقابا على التناهى والانقضاء ، فإن ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف والتأبيد مصرح به منطوقاً والمنطوق مقدم على المفهوم ، كا تقرر في الأصول. وقول خالد بن معدان: إن هذه الآية في عصاة المسلمين يرده ظاهر القرآن لأن الله قال « وكذبوا بآياتنا كذابا »: وهؤلاء السكفار

#### سورة النازعات

قوله تعالى : ( والأرض بعد ذلك دحاها ) .

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله « قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ـ إلى قوله ـ ثم استوى إلى السماء » ، فى سورة البقرة فى الكرض على قوله تمالى « هو الذى خلق لـكم ما فى الأرض جميماً ثم استوى إلى السماء » الآية .

قوله تعالى : ( إنما أنت منذر من بخشاها ).

تقدم وجه الجمع ببنه وبين الآبات الدالة على عموم الإنذار كقوله «ليكون المعالمين نذيرا » في سورة يس وغيرها.

#### سورة عبس

قوله تعالى: (أن جاءه الأهي).

عبر الله تعالى عن هذا الصحابى الجليل الذى هو عبد الله بن أم مكتوم بلقب يكرهه الناس مع أنه قال « ولا تنا بزوا بالألقاب » .

والجواب هو ما نبه عليه بعض العلماء ، من أن السر فى القعبهر عنه بلفظ الأعمى للاشعار بعذره فى الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان يرى ما هو مشقفل به مع صفاديد السكفار ، لما قطم كلامه .

#### سورة التكوير

قوله تعالى: (إنه لقول رسول كريم) ظاهر هذه الآية يتوهم منه الحاهل أن القرآن كلام جبريل مع أن الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأنه كلام الله كقوله «كتاب أحكمت كلام الله ثم فصلت من لدن حكيم خبير ».

والجواب واضع من نفس الآية لأن الإيهام الحاصل من قوله أيه لقول يدفعه ذكر الرسول الأنه يدل على أن الكلام لغيره لكنه أرسل بقبليفه فمنى قوله « لقول رسول الى تبليفه عن أرسله من غير زيادة ولانقص.

## سورة الانفطار

قوله تعالى: (علمت نفس ما قدمت وأخرت). هذه الآية السكريمة يوم ظاهرها أن الذى يعلم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة ، وقد جاءت آيات أخر تدل على أن كل نفس تعلم ما قدمت وأخرت كقوله « هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » وقوله « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » . إلى غير ذلك من الآيات .

والجواب: أن المراد بقوله نفس ، كل نفس والنكرة وإن كانت لا تمم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان كا تقرر في الأصول ، فإن المتحقيق أمها ربما أفادت المدوم بقرينة السياق من غير نفي أو شرطأو امتنان . كقوله: علمت نفس في التسكوير والانفطار وقوله: «أن تبل نفس» وقوله: «أن تقول نفس ياحسرتي» والعلم عند الله تعالى .

## سورة التطفيف

قوله تعالى : (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون) يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم يوم القيامة ، وقد قدمنا وجه الجمع بين هذا المفهوم ، وبين قوله تمالى « لا تدركه الأبصار » .

#### سورة الانشقاق

تعالى قوله : ( وأما من أوتى كتابه وراء ظهره ) الآية .

هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يعط كتابه بيمينه ، أنه يعطاه وراء ظهره ، وقد جاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله ، وهى قوله تعالى : 

﴿ وَأَمَا مِن أُوتِى كَتَابِهِ بِشَمَالُهُ فَيقُولُ بِالْيَتَنَى ﴾ الآية .

والجواب ظاهر ، وهو أنه لا منافاة بين أخذه بشماله ، وإيتائه وراء ظهره ، لأن الكافر تفل يمناه إلى عنقه ، وتجمل يسراه وراه ظهره ، فيأخذ بها كتابه .

#### سورة البروج

قوله تعالى : ( واليوم الموعود ) تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تمالى : « لا أقسم بيوم القيامة » .

قولة تعالى : ( هل أناك حديث الجنود فرعون و عود) لا يخفى مايسبق إلى الذهن من توهم المنافاة بين لفظة الجنود مع لفظة فرعون ، لأن فرعون ليس جنداً ، وإنما هو رجل بعينه .

والجواب ظاهر ، وهو أن المراد بفرءون هو وقومه فاكتنى بذكره لأنهم تبع له ، وتحت طاعته .

#### سورة الطارق

قولة تعالى : ( فهل الـكافرين أمهلهم رويداً ) .

هذا الإمهال المذكور هنا ينافيه قوله: « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الآية .

والجواب أن الإمهال منسوخ بآيات السيف، والعلم عند الله تعالى .

## سورة الاعلى

قولة تعالى : ( سنقر ثك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) الآية .

هذه الآية الـكريمة تدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم ينسى من القرآن ما شاء الله أن ينساه ، وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع كقوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتمجل به إن علينا جمعه وقرآنه » وقوله : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

والجواب: أن القرآن و إن كان محفوظاً من الضياع فإن بعضه ينسخ بعضاً ، و إنساء الله نبيه بعض القرآن في حكم النسخ ، فإذا أنساء آية فكأنه نسخها ، ولا بد أن يأتى بخير منها أو مثلها . كما صرح به تعالى فى قوله : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » .

وقوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ) الآية .

وأشار هنا لعلمه بحـكمة النسخ بقوله ﴿ إنه يعلم الجهر وما يخو ». وقوله تمالى : ﴿ فَذَكُرُ إِنْ نَفَعَتُ الذَّكرِي ﴾ .

هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير، لا يطلب إلا عند مظنة نفعه ، بدليل أن الشرطية. وقد جاءت آیات کثیرة تدل علی الأمر بالتذکیر مطلقاً ، کقوله : « فذکر إنما أنت مذکر » وقوله : « ولقد یسرنا القرآن الذکر فهل من مدکر » .

وأجيب من هذا بأجوبة كثيرة:

مها: أن فى الكلام حذفاً أى إن نفعت الذكرى ، وإن لم تنفع ، كقوله : « سرابيل تقيم الحر » أى والبرد ، وهو قول الفراء والنحاس والجرجانى وغيرهم .

ومنها : أنها بمعنى ( إذ ) و إنيان ( إن ) بمعنى ( إذ ) مذهب الـكموفيين خلافاً للبصربين .

وجعل منه الكوفيون قوله تعالى: « اتقوا الله إن كنتم مؤهنين » . وقوله تعالى: « وعلى وقوله تعالى: « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » . وقوله : « لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » .

وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَكُمُ لَاحْقُونَ ﴾ .

وقول الفرزدق:

أتفضب إن أذنا قتيبة حزتا جهاراً ولم تفضب لقيل ابن حازم وأجاب البصريون عن آيات إن كنتم مؤمنون ، بأن فيها معنى الشرط ، جىء به التهييج ، وعن آية إن شاء الله ، والحديث بأنهما تعليم للمهاد كيف يتكلمون ، إذا أخبروا عن المستقبل ، وعن البيت بجوابين :

أحدها: أنه من إقامة السبب مقام المسبب، والأصل: أتفضب إن افتحر مفتخر بحز أذنى قتيبة ، إذ الافتخار بذلك يكون سبباً للفضب، ومسبباً عن الحز.

الثانى: تفضب إن تبين في المستقبل ، أن أذنى قتيبة حزتا .

ومنها: أن معنى إن نفعت المذكرى . الإرشاد إلى التذكير بالأهم ، أى ذكر بالمهم الذى فيه النفع دون مالا نفع فيه . فيكون المعنى ذكر الكفار مثلا بالأصول التي هى التوحيد ، لا بالفروع ، لأنها لا تنفع دون الأصول ، وخو وذكر الومن المتارك لفرض مثلا بذلك الفرض المتروك لا بالمقائد ، وبحو ذلك لأنه أنفع .

ومنها : أن « إن» بمعنى « قد » وهو قول قطرب .

ومنها : أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم. كما قال الشاعر :

لقد أسممت لو نادیت حیاً ولکن لا حیاة لمن تنادی

ومنها: غير ذلك. والذى يظهر لمقيد هذه الحروف عفا الله عنه ، هو جقاء الآية الكريمة على ظاهرها ، وأنه صلى الله عليه وسلم بمد أن يكرر لذكرى تكريراً تقوم به حجة الله على خلقه مأمور بالتذكير عند ظن

الفائدة ، أما إذا علم الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لافائدة فيه ، لأن الماقل لا يسمى إلى مالا فائدة فيه .

وقد قال الشاعر:

لما نافع يسمى اللبيب فلا تمكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعياً

وهذا ظاهر ، ولكن الخفاء في تحقيق المناط . وإيضاحه أن يقال : بأى وجه يقيقن عدم إفادة الذكرى ، حتى بهاح تركها .

وبیان ذلک أنه تارة یملمه بإعلام الله به ، كما وقع فی أبی لهب ، حیث قال تمالی فیه : « سیصلی نارآ ذات لهب و امرأته » الآیة .

فا بو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذكرى ، لأن القرآن نزل بأنهما من أهل النار بمد تـكرار التذكير لها ، تـكراراً تقوم عليهما به الحجة ، فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بمد علمه بذلك أن يذكرها بشيء ، لقوله تمالى في هذه الآية : « فذكر إن نفمت الذكرى » .

وتارة يملم ذلك بقرينة الحال ، بحيث يبلغ على أكمل وجه ، ويأتى بالمعجزات الواضحة ، فيملم أن بعض الأشخاص عالم بصحة نبوته ، وأنه مصر على الكفر عناداً ولجاجاً . فمثل هذا لا يجب تكرير الذكرى له دائماً ، بعد أن تسكرر عليه تسكريراً تلزمه به الحجة .

وحاصل إيضاح هذا الجواب أن الذكرى تشتمل على ثلاث حكم : الأولى : خروج فاعلها من عهدة الأمر بها . الثانية: رجاء النفع لمن يوعظ مها ، وبين الله تمالى هاتين الحكمتين بقوله تمالى : « قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون » . وبين الأولى منهما بقوله تمالى : « فتول عنهم فما أنت علوم » . وقوله تمالى : « إن عليك إلا البلاغ » . ونحوها من الآيات . وبين الثانية بقوله : « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » .

الثالثة: إقامة الحجة على الخلق ، وبينها تمالى بقوله: « رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . وبقوله : « ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا » الآية . فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كرر الذكرى حصلت الحسكة الأولى والمثالثة ، فإن كان في الثانية طمع استمر على التذكير وإلا لم بكلف بالهوام ، والعلم عند الله تمالى .

وإيما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها مع أن أكثر المفسرين على صرفها عن ظاهرها المتبادر منها ، وأن معناها : فذكر مطلقاً إن نفعت الذكرى ، وإن لم تنفع ، لأننا نرى أنه لا يجوز صرف كتاب الله عن ظواهره المتبادرة منه ، إلا لدليل بجب الرجوع له ، وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها .

جنح ان كثير حيث قال في تفسيرها ، أى ذكر حيث تنفع القذكرة ، ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم ، فلا يضعه في غير أهله ، كا قال على رضي الله عنه : ما أنت عحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم ، إلا كان فتنة لبعضهم . وقال : حدث الله الناس بما يعرفون ، أتر مدون أن يكذب الله ورسوله .

#### تنبيسه

هذا الإشكال الذي في هذه الآية ؛ إنما هو على قول من يقول باعتبار دليل الخطاب الذي هو منهوم المخالفة ، وأما على قول من لا يعتبر منهوم : المخالفة شرطاً كان أو غيره ، كأني حنيفة ؛ فلا إشكال في الآية ، وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط كالباقلاني ، فتمكون الآية نصت على الأمر بالقذكير عند مظنة النفع ، وسكتت عن حكمه مند عدم مظنة النفع فيطلب من دليل آخر ، فلا تعارض الآية الآيات الدالة على المقذكير مطلقاً .

#### سورة الغاشية

قوله تعالى: (ليس لهم طمام إلا من ضريع) تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تمالى: « ولا طمام إلا من غسلين » قوله تمالى: « فيها عين جارية » الآية.

ظاهر هذه الآية : أن الجنة فيها عين واحدة ، وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك كقوله : « إن المنقين في جنات وعيون » .

والجواب : هو ما تقدم في الجمع بين قوله ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جِنَاتَ وَنَهُمْ ﴾ . مع قوله فيها ﴿ فيها أنهار من ماء غير آسن ﴾ الآية .

فالمراد بالمين الميون، كما تقدم نظيره في سورة البقرة وغيرها .

## شورة الفجر

قوله تعالى: (وجاء ربك والملك صناً صناً) بوهم أنه ملك واحد، وقوله صناً صناً يقتضى أنه غير ملك واحد بل صنوف من جماعات الملائكة.

والجواب: أن قوله تمالى: والملك. ممناه، والملائكة ونظيره قوله تمالى: « والملك على أرجائها » وتقدم بيانه بشواهده العربية فى سورة البقرة، فى الكلام على قوله تمالى: « ثم استوى إلى السماء فسواهن » الآية .

#### سورة البلا

قومه تعالى: ( لا أقسم بهذا البلد).

هذه الآية الـكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لايقسم بهذا البلد الذى هو مكة المـكرمة ، مع أنه تعالى أقسم به فى قوله « وهذا البلد الأمهن » .

الأول: وعليه الجمهور: أن « لا » هنا صلة على عادة العرب فإنها ربما لفظت بلفظة « لا » من غير قصد معناها الأصلى ، بل لجرد تقوية الكلام وتوكيده كقوله « ما منعك إذ رأيتهم ضلوا إلا تتبعنى » يعنى أن تقبعنى وقوله « ما منعك أن لاتسجد » أى أن تسجد على أحد القولين

ويدل له قوله في سورة « ص » « مامنعك أن تسجد لما خلقت » الآية ..
وقوله « لئلا يعلم أهل الـكتاب » أى ليعلم أهل الـكتاب . وقوله :
« فلا وربك لا يؤمنون » ـ أى فوربك وقوله « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » أى والسيئة . وقوله : « وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجمون » على أحد القولين ،

وقوله « وما يشمركم أنها إذا جاءت لايؤمنون » على أحد القولين . ( ٢١ ـ دنم ليهام الأضطراب )

وقوله : «قل تمالوا أنل ماحرم ربكم عليه ألا تشركوا » على أحد الأقوال الماضية ·

وكنول أبى النجم:

فا ألوم البيض إلا تسخرا لما رأين الشمط القفهدرا يمنى أن تسخر، وكقول الشاعر:

وتلحينتي في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل يمنى أن أحبه و « لا » زائدة .

وقول الآخر:

أبى جوده لا البخل واستمجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله يمنى أبى جوده البخل و « لا » زائدة على خلاف فى زيادتها فى هذا البيت الأخير ، ولا سيا على رواية البخل بالجر لأن « لا » عليها مضاف عمنى لفظة لا ، فليست زائدة على رواية الجر .

وقول امرىء القيس:

فلا وأبيك ابنة المامرى لايدمى القوم أنى أفر يمنى وأبيك.

وأنشد الفراء لزيادة « لا » في السكلام الذي فيه معنى الجحد .

قول الشاعر:

ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر يدنى وعمر و « لا » صلة .

وأنشد الجوهري لزيادتها قول المجاج:

فى بئر لاحور سرى وما شمر بافكه حتى رأى الصبح جشر فالحور الهلكة يمنى فى بئر هلكة و « لا » صلة . قاله أبو عبيدة وغيره .

وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلى :

أفعنك لا برق كأن وميضه غاب تسعمه ضرام مثقب ويروى أفتك ، وتشيمه بدل أفعنك ، وتسعمه .

يعنى أعنك برق و ﴿ لا ﴾ صلة .

ومن شواهد زيادتها قول الشامر:

تذكرت ايلي فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لايقطع يمنى كاد يتقطع .

وأما استدلال أبي عبيدة لزيادتها بقول الشاخ:

أعائش ما لقومك لا أراهم يضيعون الهجان مع المضيع ففلط منه لأن « لا » فى بيت الشاخ هذا نافية لا زائدة ومقصوده أنها تنهاه عن حفظ ماله مع أن أهلها يحفظون مالهم ، أى لا أرى قومك يضيعون مالهم ، وأنت تعاتبينني في حفظ مالى .

وما ذكره الفراء من أن لفظة « لا» لاتسكون صلة إلا في السكلام الذي فيه معنى الجحد ، فهو أغلبني لا يصح على الإطلاق ، بدليل بعض الأمثلة للمقدمة التي لا جحد فيها ، كهذه الآية على القول بأن « لا » فيها صلة ، وكبيت ساعدة الهذلي .

وما ذكره الزنخشرى من زيادة « لا » فى أول الـكملام دون غيره فلا دليل عليه .

الوجه الثانى : أن « لا » ننى لكلام المشركين المكذبين للنبى صلى الله عليه وسلم وقوله « اقسم » إثبات مستأنف وهذا القول وإن قال به كثير من العلماء فليس بوجيه عندى لقوله تعالى فى سورة القيامة « ولا أقسم بالنفس اللوامة » لأن قوله تعالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة » لأن قوله تعالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة » يدل على أنه لم يرد الإثبات المؤتنف به النفى ، بقوله : أقسم ، والله تعالى أعلم .

الوجه الثالث: أمها حرف ننى أيضاً ، ووجهه أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به ، فهو نفى لذلك الخبر الضمنى على سبيل الكناية ، والمراد أنه لا يعظم بالقسم بل هو فى نفسه عظيم أقسم به أولا.

وهذا القول ذكره صاحب الـكشاف وصاحب روح المعانى، ولا يخلو مندى من بعد .

الوجه الرابع: أن اللام لام الابتداء أشبمت فتحتما والعرب ربما أشبمت الفتحة بألف والسكسرة بهاء والضمة بواو.

فَثَالَهُ فِي الْفَتَّحَةُ قُولُ عَبْدُ يَفُوثُ بِنَ وَقَاصَ الحَارِثِي :

وتضحك منى شيخة عبشمية كأن لم ترا قبلى أسيرا يمانيا فالأصل كأن لم تر ، ولـكمن الفتحة أشبعت .

وقول الراجز:

إذا المجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملقى فالأصل ترضها ، لأن الفمل مجزوم بلا الناهية

وقول عنترة في معلقته :

ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم فالأصل ينبع يعنى ، أن العرق ينبع من عظم الذفرى من ناقته ، فأشبع الفتحة فصار ينباع على الصحيح .

وقول الراجز:

قلت وقد خرت على الـ كلـ كال يا ناقني ما جلت من مجالي

فقوله: « الكلكال » يمنى الكلكل ، وليس إشباع الفتحة في هذه الشواهد من ضرورة الشمر ، لتصريح علماء المربية بأن إشباع الحركة بحرف يفاسبها أسلوب من أساليب اللغة المربية ، ولأنه مسموع في النثر كقولهم : كلكال ، وخاتام ، وداناق : يمنون كلكلا وخاتماً ودانقاً .

ومثله فى إشباع الضمة بالواو ، وقولهم : برقوع ومعلوق يعنون برقماً ومملقا .

ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير:

ألم يأتيك والأنباء تنعى عا لاقت لبون بنى زياد فالأصل يأتك لمكان الجازم — وأنشد له الفراء:

لاعهد لى بنيضال أصبحت كالشن البال ومنه قول امرىء القيس:

كأى بفتخاء الجناحين لقوة على عجل منى أطأطىء شيالى ويروى: صيود من العقبان طأطأن شيالى .

ويروى دفوف من المقبان. الخ .

ويروى شملال بدل شيال . وعليه فلا شاهد في البيت ، إلا أن رواية الياء مشهورة . ومثال إشباع الضمة بالواو قول الشاعر : هجوت زبان ثم جئت معتذراً من هجو زبان لم تهجو ولم تدع وقول الآخر:

الله أعلم أنا في تلفقنا يوم الفراق إلى إخواننا صور وإننى حيثًا يثنى الهوى بصرى من حيثًا سلكوا أدنوا فأنظور يمنى فانظر ، وقول الراجز:

لو أن عمراً هم أن يرقودا فانهض فشد المتزر المقودا

يعنى يرقد ، ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل ، لأقسم بهذا البلد بلام الابتداء ، وهو مروى عن البزى والحسن ، والعلم عند الله تعالى .

قو له تعالى : (أو مسكيناً ذا متربة ) .

يدل ظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء قهو أشد فقراً من مطلق الفقير ، كا ذهب إليه مالك وكثير من العلماء.

وقوله تمالى : « أما السفينة فكانت لمساكين يعملون » الآية . يدل على خلاف ذلك لأنه سمام مساكين مع أن لهم سفينة عاملة اللايجار .

والجواب عن هذا محتاج إليه على كلاالةولين .

أما على قول من قال: إن المسكين من عنده مالا يكفيه كالشافعي ، فالذى يظهر لى أن الجواب أنه يقول: المسكين عند الإطلاق ينصرف إلى من عنده

ثىء لا يكفيه ، فإذا قيد بما يقتض أنه لاشىء عنده ، فذلك يعلم من القيد الزائد لا من مطلق لفظ المسكين .

وعليه ، فالله في هذه الآية قيد المسكين بكونه ذا متربة ، فلو لم يقيده لانصرف إلى من هنده مالا بكفيه . فدلول اللفظ حالة الإطلاق لايمارض عدلوله حالة التقييد .

وأما على قول من قال : بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير ، وأنه لاشىء عنده فيجاب عن آية الـكهف بأجوبة منها :

أن المراد بقوله: مساكين ؛ أنهم قوم ضعاف لايقدرون على مدافعة الظامة ، ويزعمون أنهم عشرة خسة منهم زمني .

ومنها : أن السفينة لم تـكن ملـكماً لهم ، بل كانوا أجراء فيها أو أنها عارية واللام ا ختصاص

ومنها : أن اسم المساكين أطلق عليهم ترحماً لضعفهم .

والذى يظهر لمقيده عفا الله عنه: أن هذه الأجوبة لادليل على شيء منها ، فليس فيها حجة يجب الرجوع إليها ، وما احتج به بمضهم من قراءة على رضى الله عنه لمساكين بتشديد السين جمع تصحيح لمساك بمعنى الملاح أو دابة المسوك التي هى الجلود ، فلايخنى سقوطه لضعف هذه المقراءة وشذوذها . والذي يتبادر إلى ذهن المنصف أن مجموع الآيةين دل على أن لفظ المسكين مشكك لنفاوت أفراده فيصدق بمن عنده ما لا يكفيه بدليل آية المسكمف ، ومن هو

لاصق بالتراب لاشيء عنده بدليل آية البلد ، كاشتراك الشمس والسراج في النور مع تفاوتهما ، واشتراك الثلج والعاج في البياض مع تفاوتهما .

والمشكك إذا أطلق ولم يقيد بوصف الأشدية انصرف إلى مطلقه ، هذا ماظهر : والملم عند الله تمالى .

والفقير أيضاً قد تطلقه المرب على من عنده بمضالمال ، كقول مالك . ومن شواهده قول رامى نمير :

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سيد فسماه فقيراً مع أن عنده حلوبة قدر عياله .

#### سورة الشبس

قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها) يدل على أن الله هو الذى يجمل الفجور والتقوى فى القلب، وقد جاءت آيات تدل على أن فجور الدبد وتقواه باختياره ومشيئته كقوله تعالى: « فاستحبوا العمى على الهدى » .

وقوله تمالى: « اشتروا الضلالة بالهدى » ، ونحو ذلك ، وهذه المسألة هي التي ضل فيها القدرية والجبرية .

أما القدرية : فضلوا بالتفريط حيث زعموا أن العبد ينخلق عمل نفسه استقلالا من غير تأثير لقدرة الله فيه .

وأما الجبرية فضلوا بالإفراط حيث زعموا أن العبد لاعمل له أصلا حتى يؤ اخذ به .

وأما أهل السنة والجاعة فلم يفرطوا ولم يفرطوا، فأثبتوا للعبد أفعالا اختيارية، ومن الضرورى عند جميع العقلاء أن الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية، وأثبتوا أن الله خالق كل شيء فهو خالق العهد وخالق قدرته وإرادته، وتأثير قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى.

قالعبد وجميع أفماله بمشيئة الله تعالى ب مع أن العبد يفعل اختياراً بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه فملا اختيارياً يثاب عليه ويعاقب .

ولو فرضنا أن جبرياً ناظر سنياً فقال الجبرى: حجى لربى أن أقول إنى لست مستقلا بعمل، وأنى لابدأن تنفذ فى مشيئته وإرادته على وفق العلم الأزلى، فأنا مجبور. فكيف يعاقبنى على أمر لاقدرة لى أن أحيد عنه ؟ فإن السنى يقول له: كل الأسياب الى أعطاها للمهتدين أعطاها للتجعل لك سما تسمع به ، وبصراً تبصر به ، وعقلا تعقل به ، وأرسل لك رسولا ، وجعل لك اختياراً وقدرة ، ولم يبق بعد ذلك إلا التوفيق وهو ملكه المحض ، إن أعطاه فنضل ، وإن منعه فعدل.

كا أشار له تمالى بقوله : « قل فلله الحجة البالفة فلوشاء لهداكم أجمين» يمنى أن ملكه للتوفيق حجة بالفة على الخلق ، فن أعطيه ففضل، ومن منمه فمدل.

ولما تناظر أبو إسحق الاسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي. قال عبدالجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء ، وقصده أن المعامي كالسرقة والزبي عشيئة المعبد دون مشيئة الله ، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعهم.

فقال أبو إسحاق . كلة حق أريد بها باطل ، ثم قال : سبحان من لا يقم في ملكه إلا ما يشاء .

فقال عبد الجبار : أتراه بخلقه ويماقبني عليه ؟

فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه ؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعانى إلى الهدى وقضى على بالردى أتراه أحسن إلى أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذى منمك منه ملكاً لك فقد أساء، وإن كان له، فإن أعطاك ففضل، وإن منمك فعدل. فبهت عبد الجبار، وقال الحاضرون: والله مالهذا جواب.

وجاء أعرابى إلى عرو بن عبيد وقال له: ادع الله لى أن يرد على حارة سرقت منى ، فقال: اللهم إن حارته سرقت ولم ترد سرقتها فاردها عليه . فقال له الأعرابى : ياهذا كف عنى دعائك الخبيث. إن كانت سُرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها م لا ترد . وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تمالى: « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » فأثبت للمبد مشيئة ، وصرح بأنه لامشيئة العبد إلا بمشيئة الله جل وعلا . فكل شيء صادر عن قدرته ومشيئته جل وعلا .

وقوله : « قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لهداكم أجمعين » .

وأما على قول من فسر الآية الكريمة بأن ممنى ﴿ فَالهِمهَا فَهُورِهَا وَتَقُواهَا ﴾ وتقواها ﴾ أنه بين لها طريق الخير وطريق الشر، فلا إشكال في الآية . وبهذا الممنى فسرها جماعة من العلماء . والعلم عند الله تعالى .

#### سورة الليل

قو له تعالى: ( إن علينا للهدى ) يدل على أن الله التزم على نفسه الهدى المخلق مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على عدم هداه لبعض الناس كقوله: « والله لايهدى القوم الفاسقين » .

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُ لَا يُعْدِى الْقُومُ الظَّالَمِينَ ﴾ .

وقوله : ﴿ كَيْفَ يَهْدَى اللَّهُ قُومًا كَفَرُوا ﴾ الآية إلى غير ذلك من الآيات .

والجواب هو ماتقدم من أن الهدى يستممل فى القرآن خاصاً وعاماً ، فالمثبت المام والمنفى الخاص ونفى الأخص لا يستلزم نفى الأعم .

وأما على قول من: قال إن معنى الآية أن الطريق الذى يدل علينا وعلى طاعتنا هو الهدى لا الضلال ، وقول من قال: إن معنى الآية أن من طلك طريق الهدى وصل إلى الله ، فلا إشكال فى الآية أصلا .

## سورة الضحي

قوله تعالى : ( ووجدك ضالا نهدى ) .

هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحى ، مع أن قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها » يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطرعلى هذا الدين الحنيف، ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساه ، بل لم يزل باقياً على الفطرة حتى بعثه الله رسولا ، ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحى كان وهو يتعبد في غار حراء ، فذلك التعبد قبل نزول الوحى دليل على البقاء على الفطرة .

والجواب: أن معنى قوله « ضالا فهدى » أى غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل ، وإنما تعلم بالوحى ، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك ، فمنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم .

ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : « أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى » .

وقوله : « لايضل ربى ولاينسى » ، وقوله : « قالوا تالله إنك لني ضلالك المقدم » . وقول الشاعر :

وتظن سلمى أننى أبغى بها بدلا أراها فى الضلال تهيم ويدل لهذا قوله تمالى: « ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان » ، لأن المراد بالإيمان شرائع دين الإسلام .

وقوله: « و إن كنت من قبله لمن الفافلين » ، وقوله: « وعلمك ما لم تكن تملم » وقوله: « وماكنت ترجو أن يلتى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك » .

وقيل: المراد بقوله: ضالاً. ذها به وهوصفير في شماب مكة، وقيل ذها به في سفره إلى الشام، والقول الأول هو الصحيح، والله تمالى أعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم.

#### سورة التين

قوله تعالى: ( وهذا البلد الأمين ). تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تمالى: « لا أقسم بهذا البلد » .

قوله تعالى : ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) .

هذه الآية الكريمة توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه ، لما تقرر في فن المعانى من أن خالى الذهن من المتردد والإنكار لا بؤكد له الكلام ، ويسمى ذلك ابتدائياً ، والمتردد محسن التوكيدله بمؤكد واحد ، ويسمى طلبياً ، والمنكر بجب التوكيد له محسب إنكاره ، ويسمى إنكارياً .

وافئة تمالى فى هذه الآية أكد إخباره بأنه خلق الإنسان فى أحسن تقويم ، بأربعة أقسام ، وباللام ، وبقد ، فهى ستة تأكيدات ، وهذا التوكيد يوهم أن الإنسان منكر ، لأن ربه خلقه ، وقد جاءت آيات أخرى صريحة فى أن الكفار يقرون بأن الله هو خالقهم ، وهى قوله : « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » .

والجواب من وجهين :

الأول : هو ما حرره علماء البلاغة من أن المقر ، إذا ظهرت عليه أمارة الإنكار ، جمل كالمنكر ، فأكدله الخبر ، كقول حجل بن نضلة : جاء شقيق عارضاً رمحه إن بني همك فيهم رماح

فشقيق لا ينكر أن في بني همه رماحاً ، ولكن مجيئه عارضاً رمحه ه أي جاعلاً عرصه جهتهم من غير التفات إمارة ، أنه يمتقد أن لا رمح فيهم ، فأكد له الخبر ، فإذا حققت ذلك ، فاعلم أن الهكفار لما أنكروا البحث، ظهرت عليهم أمارة إنكار الإيجاد الأول ، لأن من أقر بالأول لزمه الإقرار بالثاني ، لأن الإعادة أيسر من البدء ، فأكد لهم الإيجاد الأول .

ويوضح هذا أن الله بين أنه المقصود بقوله : « فا يكذبك بمد بالدين » أى ما محملك أيها الإنسان على الشكذيب بالبعث والجزاء ، بعد علمك أن الله أوجدك أولا ، فن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانياً . كا قال تمالى : « قل محيها الذى أنشأها أول مرة » الآية ، وقال : « كا بدأنا أول خلق نعيده » الآية . وقال : « وهو الذى يبدؤ الخلق ثم يعيده » الآية . وقال : « وال يبدؤ الخلق ثم يعيده » الآية . وقال . « والله يبدؤ الجلق ثم يعيده الآية . وقال » .

والآيات عمل هذا كثيرة ، ولذا ذكر تمالى أن من أنكر البعث ، فقد سى إيجاده الأول ، بقوله : « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه . قال : من يحيى العظام وهي رميم » . وبقوله : « ويقول الإنسان أثذا مامت لسوف أخرج حياً أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ، ولم يك شيئاً » .

وقال البمض: معنى فما يكذبك ، فن يقدر على تكذيبك يا نبى الله بالثواب والمقاب بعد ما تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما وصفنا ، وهو فى دلالته على ما ذكرنا كالأول ، فظهرت النكتة فى جعل الإبتدائى كالإنكارى .

الوجه الثانى: أن القسم شامل لقوله: «ثم رددناه أسفل ساقلين » ، أى إلى النار ، وهم لا يصدقون بالنار بدليل قوله تمالى: « هذه النار التي كنتم بها تكذبون » .

وهذا الوجه في معنى « قوله أسفل سافلين » أصح من القول بأن معناه الهرم ، والرد إلى أرذل العمر لكون قوله : « إلا الذين آمنو او علوا الصالحات فلم م أجر غير ممنون » ، أظهر في الأول من الثاني . وإذا كان القسم شاملا للإنكارى ، فلا إشكال لأن التوكيد منصب على ذلك الإنكارى ، والسلم عند الله تعالى .

## سورة العلق

قوله تعالى : ( ناصية كاذبة خاطئة ) الآية .

أسند الكذب في هذه الآية الحكريمة إلى ناصية هذا الحكافر ، ومي مقدم شعر رأسه ، مع أنه أسنده في آيات كثيرة إلى غير الناصية كقوله : «إنما يفترى الحكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك مم الحكاذبون » .

والجواب ظاهر ، وهو أنه هنا أطلق الناصية ، وأراد صاحبها على عاهة المرب في إطلاق البمض ، وإرادة السكل ، وهو كثير في كلام المرب ، وفي القرآن ، فمن أمثلته في القرآن هذه الآية السكريمة ، وقوله تمالى : « تبت يدا أبي لهب » . يمنى أبا لهب . وقوله : « ذلك بما قدمت أيديكم » يمنى بما قدمتم . ومن ذلك تسمية المرب الرقيب عيناً . وقوله : خاطئة ، لا يمارضه ، قوله تمالى : « وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به » . لأن الخاطى ، هو فا عل الخطيئة أو الخطء بكسر الخاء . وكلاهما الذنب ، كما بينه قوله تمالى : « مما خطياتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً » . وقوله : « إن قيلهم كان خطئاً كهيراً » .

فالخاطيء المذنب حمداً ، والخطيء من صدر منه الفعل من غير قصد ، غهو معذور .

# سورة القدر

قوله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) .

لا تمارض بينه ، وبين قوله تمالى : « إنا أنزلها ، في ليلة مباركة » - لأن الليلة المباركة همي ليلة القدر ، وهي من رمضان بنص قوله تمالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » . فما يزهم كثير من الملماء من أن الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان . ترده هذه النصوص القرآنية .

والعلم عند الله تعالى .

## سورة النالنلة

قوله تعالى: ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) .

هذه الآية الـكمريمة تقتضى أن كل إنسان كافراً كان أو مسلماً مجازى بالقليل من الخير والشر .

وقد جاءت آیات أخر تدل علی خلاف هذا العموم . أما ما فعله الكافر من الخير ، فالآیات تصرح بإحباطه . كقوله : «أولئك الذین لیس لمم فی الآخرة إلا الغار وحبط ماصنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون » . وقوله تعالى : « وقدمنا إلى ما علوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » . وكقوله : « أعمالهم كرماد » الآیة . وقوله : « أعمالهم كرماد » الآیة . وقوله : « أعمالهم كسر اب بقیعة » الآیة : إلى غیر ذلك من الآبات .

وأما ما عمله المسلم من الشر ، فقد صرحت الآيات بعدم لزوم مؤاخذته به ، لاحمّال المففرة أو لوعد الله بها . كقوله : « ويففر ما دون ذلك لمن يشاء » . وقوله : « إن تجتنبو اكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » إلى غير ذلك من الآيات .

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه :

الأول: أن الآية من المام المخصوص، والممنى: فمن يعمل مثقال ذرة

خيراً يره . أن لم محبطه الكفر بدليل آيات إحباط الكفر عمل المكفار . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . إن لم يففره الله له بدليل آيات احبال النفران والوعد به .

الثانى: أن الآية على حمومها ، وأن الكافر يرى جزاء كل عمله الحسن في الدنيا ، كا يدل عليه قوله تعالى : « نوف إليهم أعمالهم فيها » الآية . وقوله : « ومن كان يريد حرث الدنيا » الآية وقوله تعالى: « ووجدالله عنده فوظه بحسابه » . والمؤمن يرى جزاء عمله السبيء في الدنيا بالمصائب والأمراض والآلام .

ويدل لهذا ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط. والبيهةى فى الشعب. واجع أبى حاتم، وجماعة عن أنس قال: بينا أبو بكر رضى الله عنه يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه «فن يعمل مثقال ذرة» الآية . فرفع أبو بكر يده وقال: يارسول الله إنى لراء ما هملت من مثقال ذرة من شر . فقال رسول الله عليه وسلم : « يا أبا بكر أرأيت ما ترى فى الدنيا عما تكره فبمثاقيل ذر الشر » . الحديث ،

الوجه الثالث: أن الآية أيضاً على صومها ، وأن معناها أن المؤمن برى كل ما قدم من خير وشر ، فيغفر الله له الشر ويثيبه بالخير ، والمكافر يرى كل ما قدم من خير وشر ، فيحبط ما قدم من خير ويجازيه بما فعلى من الشر .

## سورة العاديات

فوله تعالى: (إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد) الآية.

هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه ، أى مبالغته فى الكفر .

وقد جاءت آیات أخر تدل علی خلاف ذلك ، كقوله : « وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعاً » وقوله : «وبدا لهم من الله مالم یکونوا یحتسبون » .

وَالْجُوابِ عَنْ هَذَا مِنْ ثَلَاثُةً أُوجِهِ:

الأول: أن شهادة الإنسان بأنه كنود، هي شهادة حاله بظهور كنوده، والحال ربما تكني عن المقال.

الثانى: أن شهادته على نفسه بذلك بوم القيامة ، كا يدل له قوله : « وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » . وقوله : « فاعترفوا بدنبهم فسحقاً لأصحاب السمير » . وقوله : « قالوا بلى ، ولسكن حقت كلة المذاب على السكافرين » .

الوجه الثالث: أن الضمير في قوله: « وإنه على ذلك لشهيد » . راجع إلى رب الإنسان المذكور في قوله: « إن الإنسان لربه لـكنود » » وعليه فلا إشكال في الآبة ، ولـكن رجوعه إلى الإنسان أظهر ، بدليل قوله: « وإنه لحب الخير لشديد » .

والملم عند الله تمالى ،

## سررة القارعة

قولة تعالى : ( وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ) :

هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية ، وصف لا علم للنار ، إذ تنوينها ينافى كومها اسماً من أسماء النار ، لأنها على تقدير كونها من أسماء النار ، ينافى كومها المنع من الصرف للعلمية والتأذيث. وقوله تعالى: « وما أدراك ماهيه نار حامية ». يدل على أن الهاوية من أسماء النار.

اعلم أولا: أن في معنى قوله تعالى: « فأمه هاوية » ثلاثة أوجه العلماء: اثنان منها لا إشكال في الآية عليهما ، والثالث: هو الذي فيه الإشكال المذكور.

أما اللذان لا إشكال في الآية عليهما ، فالأول مبهما أن المنى : « فأمه هاوية » أى أم رأسه هاوية في قمر جهنم ، لأنه يطرح فيها منكوساً رأسه أسفل ورجلاه أعلى ، وروى هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة والسكلي وغيرهم ، وعلى هذا القول فالضمير في قوله : وما أدراك ماهيه : عائد إلى محذوف ، دل عليه المقام ، أى أم رأسه هاوية في نار ، وما أدراك ماهيه نار حامية .

والثانى : أنه من قول المرب إذ ادعوا على الرجل بالملكة ، علوا : هوت أمه ، لأنه ذا هوى ، أى سقط وهلك ، فقد هوت أمه

ممكلا وحزنًا ، ومن هذا المنى قول كمب بن سمد الفنوى :

هوت أمه ما يبمث الصبح غادياً وماذا برد الليل حين يؤوب

وهذا القول رواية أخرى عن قتادة ، وعلى هذا القول فالضمير في قولة هيه للداهيه التي دل عليها السكلام ، وذكر الآلوسي في تفسيره أن صاحب الكشف قال : إن هذا القول أحسن ، وأن الطيبي قال : إنه أظهر ، وقال : هو وللبحث فيه مجال .

الثالث: الذي فيه الإشكال ، أن المعنى فأمه هاوية ، أى مأواه الذي يحيط به ، وبضمه هاوية ، وهي النار لأن الأم تؤوى ولدها وتضمه ، والنار تضم هذا العاصى ، وتـكون مأواه .

والجواب على هذا القول: هو ما أشار له الآلوسى فى تفسيره من أنه نكر الهاوية فى محل التمريف لأجل الإشمار بخروجه عن المعهود للتفخيم والتهويل، ثم بعد إبهامها لهذه النكتة ، قررها بوصفها الهائل بقوله: « وما أدراك ماهيه نار حامية » .

قال مقيده عفا الله عنه : هذا الجواب الذي ذكره الآلوسي يدخل في حد نوع من أنواع الهديم الممنوى يسميه علماء البلاغة التجريد . فحد التجريد عندهم ، هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في كالها فيه ، وأقسامه ممروفة عندالبيانيين . فنه ما يكون التجريد فيه بحرف ، نحو قولهم لى من فلان صديق حيم ، أى بلغ من الصداقة حداً صع ممه أن يستخلص منه آخر مثله فيها مبالغة في كالها فيه ، وقولهم : أن سألته لتسألن به البحر بالغ في

فى اتصافه بالسماحة ، حتى انتزع منه محراً فى السماحة ، ومن التجريد بواسطة الحرف قوله تما لهم فيها دار الخلد » ، وهو أشبه شىء بالآية التى نحن بصددها ، لأن النار هى دار الخلا بمينها ، لكنه انتزع منها دار أخرى ، وجعلها معدة فى جهنم للسكفار تهويلا لأمرها ، ومبالغة فى اتصافها بالشدة ، ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرف، نحو قول قتادة بن سلمة الحننى :

واثن بقيت لأرحلن بفزوة تحوى الفنائم أو يموت كريم

يمنى نفسه انتزع من نفسه كريماً مبالغة فى كرمه ، فإذا عرفت هذا فالغار سميت الهاوية لغاية عمقها ، وبعد مهواها . فقد روى أن داخلها بهوى فيها سبمين خريفاً ، وخصها البعض بالباب الأسفل من النار ، فانتزع منها هاوية أخرى مثلها فى شدة العمق ، وبعد المهوى مبالغة فى همقها ، وبعد مهواها . والعلم عند الله تعالى .

#### سورة العصر

قولة تعالى : ( والمصر إن الإنسان لني خسر )

هذه الآية الـكريمة يدل ظاهرها على أن هذا الحجير عنه أنه في خسر ، إنسان واحد ، بدليل إفراد لفظة الإنسان واستثناؤه من ذلك الإنسان الواحد لفظا .

قوله: « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ، يقتضى أنه ليس إساناً واحداً .

والبعواب عن هذا: هو أن لفظ الإنسان، و إن كان واحداً فالألف واللام الاستفراق يصهر المفرد بسببهما ما صيغة عموم . وعليه فمنى أن الإنسان أى أن كل إنسان قدلالة « ال » الاستفراقية على ذلك .

والملم عند الله تمالى .

#### سورة الماعون

قوله تعالى: ( فويل المصلين ) الآية .

هذه الآية يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل ، وقد جاء في آية أخرى أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقر ، وهي قوله تعالى : « ماسلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين » .

والجواب عن هذا في غاية الظهور. وهو أن التوعد بالويل منصب على قوله « الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون » الآية ، وهم المنافقون على المتحقيق ، وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضمف الإشكال ؛ وظهور الجواب عنه لأن الزنادقة الذين لا يصلون محتجون لترك الصلاة بهذه الآية .

وقد سممنا من ثقات وغيرهم: أن رجلا قال لظالم تارك لصلاة: مالك لاتصلى ؟ فقال لأن الله توعد على الصلاة بالويل فى قوله: فويل للمصلين ، فقال له : اقرأ ما بمدها ، فقال لاحاجة لى فيا بمدها . فيها كفاية فى التحذير من الصلاة ، ومن هذا القبيل قول الشاعر :

دع المساجد للمباد تسكنها وسر إلى حانة الخار يسقينا ماقال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل المصليف

فإذا كان الله تمالى توعد بالويل المصلى الذى هوساه عن صلاته ويراءى غيما ، فكيف بالذى لايصلى أصلا ، فالويل كل الويل له وعليـه لمائن الله إلى يوم القيامة مالم يقب .

## سورة الكافرون

قوله تعالى: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) يدل بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لايمبدون الله أبداً مع أنه دلت آيات أخر على أن منهم من يؤمن بالله تمالى كقوله: « ومن هؤلاء من يؤمن به » الآية .

والجواب من وجهين :

الأول: أنه خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيا بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفاراً ، فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك ، لأنهم حينشذ ، ومنون لا كافرون وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن فيتناولهم الخطاب ، واختار هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية رحه الله .

الثانى : هوأن الآية من المام المخصوص وعليه فهى فى خصوص الأشقياء المشار إليهم بقوله تمالى : ﴿ إِن اللَّذِينِ حقت عليهم كَات ربك ﴾ الآية ، كا تقدم نظيره مرارا .

#### سورة الناس

قوله تعالى: (من شر الوسواس الخساس) لا يخنى مابين هذين الوصفين اللذين وصف بهما هذا اللمين الخبيث من التنافى ، لأن الوسواس كثير الوسوسة ليضل بها الناس، والخناس كثير التأخروالرجوع عن إضلال الناس.

والبعواب: أن لكل مقام مقالاً . فهو وسواس عند خفلة العبد عن ذكر ربه ، خناس عند ذكر العبد ربه تعالى . كما دل عليــه قوله تعالى : « ومن يمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » الآية .

وقوله تمالى : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا » الآية .

وقد تم محمد الله تمالى ما أردنا جمه بمدينة النبى صلى الله عليه وسلم ، و ترجو الله تمالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين فى الأقوال والأفعال وأن مجمل سمينا خالصاً لوجهه الكريم إنه قريب مجيب. آمين .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصبه وسلم .

# الفهرس

| الموضوع          |   | الصفحة | الموضوع                  |              | الصفحة |
|------------------|---|--------|--------------------------|--------------|--------|
| سورة الحج        |   | 4.0    | مة الكتاب                | مقدمة الكتاب |        |
| قد أفلح المؤمنون | • | 717    | ية البقرة                | سور          | ٥      |
| النور            | D | 717    | آ ل عمر ان               | •            | ٤٧     |
| الفرقان          |   | ***    | النساء                   |              | ٧١     |
| <i>3</i>         |   | 440    | الدة (ذبائع أهل السكتاب) | u.           | 41     |
| النمل            | D | 444    | الأنمام                  | •            | 117    |
| القصص            | • | 779    | الاعراف                  | •            | 141    |
| المنكبوت         | • | 741    | الإنفال                  | ,            | 140    |
| الروم            | • | 747    | براءة                    | •            | 128    |
| لقمان            | • | 348    | يونس                     | •            | 129    |
| السجدة           | • | 747    | هود .                    |              | 101    |
|                  | • | 440    | يوسف                     | •            | 771    |
| سبأ              | • | 787    | الرعد                    | 3            | 175    |
| فاطر             | • | 727    | إبراهيم                  | •            | 179    |
| يس               | Þ | 789    | الحجر                    | >            | 141    |
| الصافات          | • | 40.    | النحل                    | D            | 114    |
| ص                | • | 701    | بنی اِسرائیل             | •            | IVA    |
| الزمر            | • | 707    | السكهف                   | 3            | 149    |
| غافر             | • | 405    | مريم                     | *            | 198    |
| فصلت             |   | POY    | طه                       | D            | 198    |
| الفورى           | 7 | Aev    | الانبياء                 | •            | 4.4    |

| الموضوع          | :    | الصفحة | الموضوع         | 4        | الصنيحا    |
|------------------|------|--------|-----------------|----------|------------|
| المزمل           | سورة | 4.8    | الزخرف          | سورة     | 709        |
| المدثر والقيامة  | •    | 4.0    | الدخان والجاثية | 3        | **         |
| والإنسان         |      |        | الاحقاف         |          | 474        |
| المرسلات         | , D  | 4.4    | القتال و الفتح  | •        | 779        |
| النبأ            | •    | ۳.٧    | الحجرات         |          | ***        |
| النازعات وعبس    | •    | 4.4    | ق والداريات     | •        | 444        |
| النــکوير        | •    | 41.    | الطور           | •        | 440        |
| الانقطار         |      | 411    | النجم           | >        | 777        |
| الطفيف والانفقاق |      | 212    | القمر           | Þ        | 44.        |
| البروج والطارق   | •    | 414    | الرحمن          | ,        | 147        |
| الأعلى           | •    | 418    | الواقمة         | •        | 347        |
| الفاشية والفجر   | •    | **     | الحديد          | •        | 440        |
| البلد            | >    | 441    | لحادلة          |          | <b>FA7</b> |
| الشمس            | •    | 44.    | الجشر والمتحنة  | •        | 197        |
| الليل والضحى     | •    | who    | الصف            | <b>3</b> | 794        |
| التين            |      | Lhd    | الجمة           |          | 3 P Y      |
| السلق            | •    | 749    | المنافقون       | D        | 797        |
| القدر والزلزلة   |      | 45.    | التغابن والطلاق | •        | 444        |
| الماديات         | >    | 454    | التحريم         | •        | APY        |
| القارحة          |      | 458    | الملك والقلم    |          | 444        |
| العصر والماعون   | •    | 454    | الحاقة          | >        | 4.0        |
|                  |      | 484    | المارج          | <b>3</b> | 4.1        |
| الناس            |      | 40.    | نوح والجن       | 3        | 4.4        |